



# القِصِ العالم التات المالية المالية التات المالية التات المالية التات ال

# رحث لَهُ الله والله الله الله الله والله و



أعَدّالنَّصَ العَرَفِيَّ: الدَّكور ألبير مُطلكَق عَنْ قِصَّة : جُهُول فُرْن رُسُوم : فيفيسَان لِويس رُسُوم : فيفيسَان لِويس

مكتبة لبئنان

#### جُول قُرُن (۱۸۲۸ – ۱۹۰۵)

رِوائِي ٌ فَرَنْسِي ٌ ، اكْتَسَبَ شُهْرَةً واسِعَةً في قِصَصِهِ الَّتِي تَجْمَعُ بَيْنَ المُغامَراتِ والأَفْكارِ العِلْمِيَّةِ. مِنْ قِصَصِهِ : «عِشْرُونَ أَلْفَ ميلِ تَحْتَ المُغامَراتِ والأَفْكارِ العِلْمِيَّةِ. مِنْ قِصَصِهِ : «عِشْرُونَ أَلْفَ ميلِ تَحْتَ البَحْرِ» الَّتِي نَشَرَها في العام ١٨٦٩ ، و «حَوْلَ العالَمِ في ثَمانينَ يَوْمًا» البَحْرِ اللهِ نَشَرَها في العام ١٨٧٣ ، وقِصَّتُهُ الَّتِي نُقَدِّمُها البَوْمَ لِلْقارِئُ العَرَبِيُ : «رِحْلَةً إلى باطِنِ الأَرْضِ » والَّتِي نَشَرها في العام ١٨٦٤.

تَكْشِفُ هٰذِهِ القِصَّةُ عَنْ رَغْبَةِ الإنسانِ القَوِيَّةِ فِي اسْتِكْشافِ الْمَجْهُولِ ، وطُموجِهِ لِتَحقيقِ أَخْلامِهِ . كَما إنَّها تُظْهِرُ عِنادَهُ فِي ما يُؤْمِنُ بِهِ وسَعْيَهُ فِي سَبِيلِ جَعْلِ هٰذَا الإيمانِ حَقيقةً مُعْتَرَفًا بِها. إنَّ المُعامَراتِ الَّتِي يَقُومُ بِها فَرِيقٌ مِنْ ثلاثَةِ أَشْخاصٍ فِي عالَم مَجْهُولِ المُعامَراتِ الَّتِي يَقُومُ بِها فَرِيقٌ مِنْ ثلاثَةِ أَشْخاصٍ فِي عالَم مَجْهُولِ تُسَاعِدُ كَثِيرًا عَلَى تَرْسِيخِ إِيمانِنا بالعِلْمِ ووَسَائِلِهِ وتُوَكِّدُ لَنا أَهَميَّةَ التَّعَاوُنِ بَسَاعِدُ كَثِيرًا عَلَى تَرْسِيخِ إِيمانِنا بالعِلْمِ ووسَائِلِهِ وتُوَكِّدُ لَنا أَهَميَّةَ التَّعَاوُنِ بَيْنَ الإِنْسَانِ وأَخِيهِ الإِنسانِ وتُساعِدُ الرُّسُومُ المُلَوِّنَةُ الرَّائِعَةُ عَلَى إضْفاء جَوِّ مِنَ السَّحْرِ عَلَى الأَحْداثِ المُتَلاحِقَةِ المُثيرَةِ .

#### سِلْسِلَة «القِصَص العالَمِيَّة»

٥ - قِصَّةُ مَدينَتَيْن
 ٦ - العالَمُ المَفْقود
 ٧ - الفُرْسانُ النَّلاثة

١ - جَزيرَةُ الكَنْز
 ٢ - أُسْرَةُ روبِنسُن السّويسرِيَّة
 ٣ - الحَديقةُ السَّرُّيَّة

\$ - رِحْلَةً إلى باطِنِ الأَرْضِ



إِسْمَحُ لَي أُولًا ، أَيُّهَا القارِئُ العَزِيزُ ، أَنْ أُعَرِفُكَ بِنَفْسِي . السَّمِي آكُسِل . . وقَدْ كُنْتُ مُنْذُ بِضْع سِنِينَ قَدِ انْتَقَلْتُ ، بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدَيَّ ، إلى مَدينَةِ هَامْبُورْغ لِأَعيشَ مَعَ عَمِّي الأُسْتَاذِ لاَيْدِنِبُرُك وَابْنَتِهِ بِالتَّبَنِي غُراوْبِن . وقد تعاهدنا ، أنا وغراوْبِن ، لايْدِنبُرُك وَابْنَتِهِ بِالتَّبَنِي غُراوْبِن . وقد تعاهدنا ، أنا وغراوْبِن ، سِرًّا ، على الزَّواج . وكان عَمِّي عالِمًا مَرْمُوقًا يُدرِّسُ عِلْمَ الصَّخور والمَعادِنِ في الجامِعَة . وكان طَويلًا نَحيلًا نَشيطًا وعَصَبِي المِزاج . والمَعادِنِ في الجامِعَة . وكان طَويلًا نَحيلًا نَشيطًا وعَصَبِي المِزاج . وقد جَعَلَني مُساعِدًا لَهُ في أَعْمَالِهِ ، وأَحَبَّنِي ، ولَمْ أَجِدْ صُعوبَةً في وقد جَعَلَني مُساعِدًا لَهُ في أَعْمَالِهِ ، وأَحَبَّنِي ، ولَمْ أَجِدْ صُعوبَةً في أَنْ أَنْ أَكُونَ مَعَهُ عَلَى وفاق ما دُمْتُ أَنْفَدُ لَهُ رَغَبَاتِهِ .

عادَ عَمِّي إِلَى البَيْتِ فِي أَحَدِ الأَيَّامِ وَمَعَهُ كِتابٌ عَتِيقٌ عَنْ جَزيرَةِ إِيسْلَنْدَة. وبَيْنَما كانَ يُقلِّبُ الكِتابَ سَقَطَتْ مِنْ بَيْنِ صَفَحاتِهِ وَرَقَةٌ صَغيرَةٌ ، فإذا عَلَيْها كِتابَةٌ رونِيَّةٌ غَريبَةٌ . حاولْنا طَويلاً أَنْ نَفْهَمَ رُمُوزَ يَلْكَ الكِتابَةِ ، ولْكِنْ دونَ جَدُوى. فَجْأَةً ، أَنْ نَفْهَمَ رُمُوزَ يَلْكَ الكِتابَةِ ، ولْكِنْ دونَ جَدُوى. فَجْأَةً ، أَيْ لاحَظْتُ أَنَّ المَعْنى يَسْتَقيمُ إذا قُرِثَتِ الكِتابَةُ قِراءَةً عَكْسِيَّةً ، أَيْ لاحَظْتُ أَنَّ المَعْنى يَسْتَقيمُ إذا قُرِثَتِ الكِتابَةُ قِراءَةً عَكْسِيَّةً ، أَيْ مِنْ آخِرِهَا إِلَى أَوَّلِها. جاءَ في الوَرَقةِ :

«في آخير يَوْم مِنْ شَهْرِ حَزيرانَ (يونْيه) انْكُنِ اللَّهُ اللَّهُ بُرْكانِ سَنِفِلْز ذي الفُوَّهاتِ العَديدةِ. في ذلك اليَوْمِ لَيْجِلُ أَنَّ الطَّلُ لا يُغطّي إلّا فُوَّهة واحِدة من فُوهاتِ البُرْكانِ. إنْزِلُ في تُلُكُ الفُوَّهة بَعْظَي إلّا فُوَّهة واحِدة من فُوهاتِ البُرْكانِ. إنْزِلُ في تُلُكُ الفُوَّهة بَعْظَي إلّا فُوهة واحِدة من فُوهاتِ البُرْكانِ. إنْزِلُ في تُلُكُ الفُوَّهة بَعْظَي إلّا فُوهة إلى باطِنِ الأَرْضِ. أنا قُمْتُ بِهٰذِهِ الرِّحْلَةِ.»



أَشَارَ عَمِّي إِلَى التَّوْقيعِ فِي آخِرِ الرِّسَالَةِ وصاحَ : «إِنَّهُ آرْنِي السَّادِسِم ! عاشَ فِي إِيسْلَنْدُة فِي القَرْنِ السَّادِسَ عَشَرَ ، وكانَ عالَى عَظْمَ العُلَمَاءِ! لَشِنْ تَمَكَّنَ مِنَ الوُصولِ إلى عالمًا عَظِيمًا ، كانَ أَعْظَمَ العُلمَاءِ! لَشِنْ تَمَكَّنَ مِنَ الوُصولِ إلى باطِنِ الأَرْضِ ، فنَحْنُ أَيْضًا واصِلون! »

دَبُّ فِيَّ الذَّعْرُ، وقُلْتُ: «نَصِلُ إلى باطِنِ الأَرْضِ؟» أَجابَ عَمِّي وقَدْ بَدا عَلَيْهِ الهُدواء: «نَعَمْ يا آكْسِل. سَنَتَبَعُ خَطُواتِهِ وَآثَارَهُ. وعَلَيْنا أَنْ نَبْدَأً رِحْلَتَنا قَرِيبًا لِنكونَ عِنْدَ البُرْكانِ قَبْلَ حُلولِ شَهْرِ تَمُّوزَ (يولْيه).»

هُكذا غادَرْنا هامْبورغ بَعْدَ أَيَّامٍ قَلْيلَةٍ ، صَرَفْناها في جَمْعِ حاجاتِ الرِّحْلَةِ وَمِنْ مُعَدَّاتٍ وأَدُواتٍ وثِيابٍ. وكُنّا ، أَنا وغراوْ بِن ، حَزينَيْنِ لهذا الفِراقِ ، ولكِنْ خَفَّفَ مِنْ حُزْنِنا أَنّنا قَرَّرْنا أَنْ يَتِمَّ الزّواجُ فَوْرَ عَوْدَتِي سالِمًا . وتساءَلْتُ في نَفْسي هَلْ أَعودُ سالِمًا حَقًّا!

وَكَانَ عَمِّى طَوالَ رِحْلَتِنَا الْبَحْرِيَّةِ مُصَابًا بِدُوارِ الْبَحْرِ، وَلَمْ يَصْحُ وَكَانَ عَمِّى طَوالَ رِحْلَتِنَا الْبَحْرِيَّةِ مُصَابًا بِدُوارِ الْبَحْرِ، وَلَمْ يَصْحُ إِلَّا حَيْنَ بَدَا لِنَاظِرِنَا بُرْكَانُ سْنِفِلْز. وأَقَمْنَا في ريكْجاڤيك في بَيْتِ إلا حينَ بَدا لِنَاظِرِنَا بُرْكَانُ سْنِفِلْز. وأَقَمْنَا في ريكْجاڤيك في بَيْتِ أُسْتَاذٍ مِنْ أَصْدِقَاءِ عَمِّى ساْعَدَنَا في اخْتِيارِ دَليلٍ لنا في رِحْلَتِنَا إلى البُرْكَانِ.

كَانَ الدَّليلُ، ويُدْعى هانْز، رَجُلًا طَويلًا قَوِيَّ البِنْيَةِ، ذا



عَنْنَيْنِ زَرْقَاوَيْنِ هَادِئَتَيْنِ وشَعْرِ كَسْتَنَائِيٍّ يَتَدَلِّى عَلَى كَتِفَيْهِ العَريضَتَيْنِ. وقَد أَشْعَرَنِي تَصَرُّفُهُ الهادِئ بالثِّقَةِ. كَذَٰلِكَ طَمْأَنَنِي العَريضَتَيْنِ. وقَد أَشْعَرَنِي تَصَرُّفُهُ الهادِئ بالثِّقَةِ . كَذَٰلِكَ طَمْأَنَنِي العَريضَتَيْنِ . وقَل أَشْعَرَنِي تَصَرُّفُهُ الهادِئ بالثِّقَةِ في رِحْلَةٍ كَرِحْلَتِنا . أَنَّهُ كَانَ عَلَى وِفَاق مَعَ عَمِي ، ولِهذا أَهَمِيَّتُهُ في رِحْلَةٍ كَرِحْلَتِنا . وقَد تَرْنَا أَنْ تَبْدَأً رِحْلَتُنا في العاشِرِ مِنْ شَهْرٍ حَزِيرانَ (يونيه) . قَرَّرْنَا أَنْ تَبْدَأً رِحْلَتُنا في العاشِرِ مِنْ شَهْرٍ حَزِيرانَ (يونيه) .

فاستَأْجَرُنا خُيولًا تَحْمِلُ أَمْتِعَتَنا، واشْتَرَيْنا بَنادِق وبارودًا وصُنْدوقًا لِلْإِسْعافاتِ كَثْيرَةً. وحَزَمَاتٍ وحاجاتٍ كَثْيرَةً. وحَزَمَ عَمِي لِلْإِسْعافاتِ الأَوَّلِيَّةِ وجَزَماتٍ وحاجاتٍ كَثْيرَةً. وحَزَمَ عَمِي بوصَلَتَيْنِ وأَجْهِزَةً أُخْرى تُساعِدُنا في رِحْلَتِنا. وكُنْتُ سَعيدًا إذْ رَأَيْتُهُ يَحْزِمُ أَيْضًا مِصْباحَيْنِ كَهْرَبائِيِيْنِ يَدَوِيَيْنِ.

وتَزَوَّدُنَا بِمُؤْنَةٍ مِنَ الطَّعَامِ تَكُفَينَا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ. لَكِنَّنِي فُوجِثْتُ أَنَّنَا لَمْ نَأْخُذُ مَعَنَا مِنَ المَاءِ إِلَّا مَا هُوَ فِي مَطَرَاتِنَا. فاسْتَفْسَرْتُ مِنْ عَمِّى عَنْ ذَلِكَ ، فَأَجَابَ :

استَنجِدُ في باطِنِ الأَرْضِ يَنابِيعَ نَمْلاً مِنْ مائِها مَطَراتِنا كُلَّا وَجَدُنا حَاجَةً إِلَى ذُلِكَ .»



أَمَلْتُ أَنْ يَكُونَ مُحِقًّا فِي قَوْلِهِ. لِأَنّي كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ العَديدَ مِنْ يَنابِعِ جَزيرَةِ إِيسْلَنْدَة ساخِن لِل دَرَجَةِ الغَلَيانِ. كَذَٰلِكَ كَانَ يَشْغَلُ بالي حَوْلَ الرِّحْلَةِ أُمورٌ أُخْرى ؛ مِنْها الخَوْفُ مِنْ ثَوْرَةِ البُرْكانِ. قُلْتُ لِعَمّى :

البُرْكانِ. قُلْتُ لِعَمّى :

«كَيْفَ لَنَا أَنْ نَتَأَكَّدَ أَنَّ البُرْكَانَ خَامِدٌ؟ إِذَا كَانَ البُرْكَانُ لَمْ يَثُورُ مُنْذُ العَامِ ١٢٢٩ فَهَذَا لا يَعْنِي أَنَّهُ لَنْ يَثُورً أَبَدًا.»

أَجابَ عَمِّى العالِمُ: «لا تَخَفْ. لَيْسَ هُناكَ ما يُشير إلى أَنَّهُ سَيَثُورُ. نَحْنُ في أَمانٍ ، » سَكَتُ عَنْ مُتابَعَةِ السُّوَالِ ، فعَمِّى لَمْ سَيَثُورُ. نَحْنُ في أَمانٍ ، » سَكَتُ عَنْ مُتابَعَةِ السُّوَالِ ، فعَمِّى لَمْ يَكُنْ يُحِبُ الجدال ، وهكذا بَدَأْنا رحْلتنا!

وَصَلْنَا بُرْكَانَ سَنِفِلْز بَعْدَ أُسْبِوع . ووَجَدْنَا فِي تَسَلُّقِهِ صُعوبَةً بِالِغَة . كَذَلِك كَانَتِ الرِّيَاحُ قارِسَةً مُوْجِعَة . لَكِنَّنَا نَجَحْنَا فِي مُهِمَّتِنَا ، ووَصَلْنَا القِمَّة لَيْلًا ، بَعْدَ أَنْ بَلَغَ مِنِّي الإِنْهَاكُ كُلَّ مَبْلَغ . نِمْنَا تِلْكَ اللَّيْلَة نَوْمًا عَميقًا ، واسْتَيْقَظْنَا صَبَاحًا نَشِطينَ مُسْتَعِدِينَ لِلنَّزُولِ فِي فُوَّهَةِ البُرْكَانِ . في قاع الفُوَّهَةِ وَجَدُنَا ثَلاثُ فَتَح هَائِلَةً هِي النَّي الْدَيْقَ مِنْهَا البُرْكَانِ . في قاع الفُوَّهَةِ وَجَدُنَا ثَلاثُ فَتَح هَائِلَةٍ هِي النِّي انْدَفَعَ مِنْهَا البُرْكَانُ فِي آخِرِ ثَوْرَةٍ لَهُ .

أَخَذَ عَمّي يَرْكُضُ مِنْ فُتْحَة إِلَى أُخْرَى ، باحِثًا عَنْ فُتْحَة إِلَى أُخْرَى ، باحِثًا عَنْ فُتْحَة ي يُغَطّيها الظّلُّ. فَقَدْ كُنّا فِي اليَوْمِ الأَخيرِ مِنْ شَهْرِ حَزيرانَ (يونْيه). يَلْكَ الفُتْحَة هِي مَدْخَلُنا إِلَى باطِنِ الأَرْضِ ،



فَجْأَةً ، أَشَارَ عَمِّي إلى صَخْرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ جِدارِ إِحدَّى الفُتَحِ ، وصاح : «أَنْظُرْ!». نَظَرْتُ إلى حَيْثُ أَشَارَ فإذا بِكِتابَةٍ رَونِيَّةٍ مَحْفُورَةٍ في الصَّخْرَةِ. تَأَمَّلْتُ فإذا المَكْتُوبُ هُوَ: «آرْني ساكُنوسِم». فلَمْ يَعُدْ عِنْدَ أَحَدِنا مِنْ شَكُ أَنَّ تِلْكَ هِي الفُتْحَةُ اللّٰ مَنْ مَنْها.



في النَّلاثينَ مِنْ شَهْرِ حَزيرانَ (يونْيه)، حَمَلْنا أَمْتِعَتَنا فَوْقَ ظُهورِنا، وبَدَأْنا رِحْلَتَنا المُذْهِلَةَ. حينَ نَظَرْتُ إلى أَسْفَلُ شَعَرْتُ بِالدُّوارِ. فَقَدْ كَانَتْ جُدْرانُ الفُتْحَةِ قائِمَةً. لٰكِنْ كَانَتْ تَبْرُزُ مِنْ بِالدُّوارِ. فَقَدْ كَانَتْ جُدْرانُ الفُتْحَةِ قائِمَةً. لٰكِنْ كَانَتْ تَبْرُزُ مِنْ بِالدُّوارِ فَقَدْ كَانَتْ بَبُطْء مِنْ تِلْكَ الجُدْرانِ صُخورٌ ناتِئَةً، فاسْتَعَنّا بِالحِبالِ وهَبَطْنا بِبُطْء مِنْ صَحْرَةٍ إلى صَحْرَةٍ.

كُنّا ، مِنْ وَقْتِ إِلَى آخَرَ ، نَأْخُذُ قِسْطًا مِنَ الرّاحَةِ . وبَعْدَ عَشْرِ سَاعاتٍ ونِصْفِ السّاعَةِ وَصَلْنا أَسْفَلَ الفُتْحَةِ . وكُنّا قَدْ هَبَطْنا ثَانِمِثَة وخَمْسينَ مِثْرًا . وفي تِلْكُ اللّيكَةِ ، كانَ في إمْكاني ، وأنا ثَانِمِثَة وخَمْسينَ مِثْرًا . وفي تِلْكُ اللّيكَةِ ، كانَ في إمْكاني ، وأنا

مُسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِي ، أَنْ أَرى نَجْمَةً تَلْمَعُ فِي رُفْعَةِ السَّاءِ الضَّيِّقَةِ البَّاءِ الضَّيِّقَةِ البادِيَةِ مِنَ الفُوَّهَةِ العالِيَةِ.

رَفَعْنَا فِي الْيَوْمِ النَّالِي أَحْالَنَا عَلَى ظُهُودِنَا. أَضَاءَ عَمِّي مِصْباحًا كَهْرَبائِيًّا وبَدَأْنَا تَحَرُّكُنَا فِي مَمَرًّ مُظْلِمٍ. كَانَ المَمَرُّ شَدِيدَ الْإِنْ وبَدَأْنَا تَحَرُّكُنَا فِي مَمْرً مُظْلِمٍ. كَانَ المُمَرُّ شَدِيدَ الْإِنْ وبَدَأْنِا وبَدَأْنَا صُعوبَةً فِي مَنْعِ أَنْفُسِنًا مِنَ الإِنْ لِاقِ. وبَعْدَ الإِنْ حِدارِ ، ووَجَدْنَا صُعوبَةً فِي مَنْعِ أَنْفُسِنًا مِنَ الإِنْ لِاقِ. وبَعْدَ وَتُعْدَ طُويلٍ مُضْنِ أَوْقَفَ عَنِي تَحَرُّكُنَا.

تَابَعْنَا تَحَرُّكُنَا. وبَيْنَمَا كُنْتُ أَفْكُرُ فِي الوَقْتِ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ السَّمُدَ فَيهِ بِغَيْرِ مَاءِ بَرَزَ أَمَامَنَا فَجْأَةً ، عَلَى ضَوْءِ المِصْباحِ ، السَّمُدَ فيهِ بِغَيْرِ مَاءِ بَرَزَ أَمَامَنَا فَجْأَةً ، عَلَى ضَوْءِ المِصْباحِ ، الطَّ مُغْلَقٌ. تَلَقَّتُنَا باحِثْينَ عَنْ طَرِيقٍ فَوْعِيَّةٍ ، فَلَمْ نَرَ واحِدَةً. الطَّ مُغْلَقٌ. تَلَقَّتُنَا باحِثْينَ عَنْ طَرِيقٍ فَوْعِيَّةٍ ، فَلَمْ نَرَ واحِدَةً. الله الطَّريق العَراء لِنَجِد طَرِيقَنا.

مَرَّ يَوْمٌ آخَرُ ، شَرِبْنَا فيهِ آخِرَ قَطْرَةٍ مِنَ الماءِ الَّذي مَعَنا. ثُمَّ مَرَّ عَلَيْنَا يَوْمَانِ آخَرَانِ دُونَ مَاءٍ فَدَبٌّ فَينَا الْوَهَنُّ وَلَمْ نَعُدُ قَادِرِينَ عَلَى التَّحَرُّكِ فَتُوَقَّفْنَا لِنَسْتَرِيحَ. تَوَسَّلْتُ إلى عَمِّي أَنْ نَعودَ إلى سَطْح الأَرْضِ ، لَكِنَّهُ كَانَ وَاثِقًا أَنَّنَا سَنَجِدُ مَاءً. وَتَوَسَّلْتُ إِلَى هَانُو أَنْ نَعود ، لَكِنَّهُ كَانَ سَعيدًا بِإطاعَةِ أُوامِرِ عَمَّي. وعِنْدما أَحَسَّ عَمّي بما أَنَا فِيهِ مِنْ قَلَقِ شَدِيدٍ اكْتَفَى بِأَنْ قالَ : «ثِقُ بِي يَا آكْسِل.» فَلَمْ أَعُدُ أَمْلِكُ غَيْرَ أَنْ أَثِقَ بِهِ . نِمْنا بَعْضَ الوَفْتِ فأَعْطانا ذٰلِكَ شَيْئًا مِنَ القُوَّةِ، فَبَدأنا نَهْبِطُ دَوْرَةً أُخْرى. لَكِنْ مَعَ نِهايَةِ النَّهارِ أَخَذَ الوَهَنُ يَسْتُوْلِي عَلَيٌّ ، وبَدَأْتُ أُحِسُ أَنْنَا فِي سِجْنٍ مِنَ الصَّخورِ لَنْ يَكُونَ لَنَا خَلَاصٌ مِنْهُ أَبَدًا. وجاءَتْ لَحْظَةٌ لَمْ أَعُدْ فيها قادِرًا عَلَى الوُقُوفِ فَوَقَعْتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ وأَنَا أَتَمْتِمُ: «يَا عَمَّى!»

أَفَقْتُ مِنْ إِغْانِي وأَخَذْتُ أَتَلَمَّسُ مَا حَوْلِي فَإِذَا بِعَمِّي نَاثِمٌ إِلَى جَانِبِي. وسَمِعْتُ ضَجَّةً ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي وتَطَلَّعْتُ فَإِذَا بِهَانْز يَتَوارى عَنْ نَاظِرِي حَامِلاً مَعَهُ المِصْباحَ. فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: «لَنْ يَتُرُكنَا حَنْ نَاظِرِي حَامِلاً مَعَهُ المِصْباحَ. فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: «لَنْ يَتُرُكنا دَلَيُنَا الأَمِينُ فِي مِثْلِ هَٰذَا المَكَانِ !» ثُمَّ رُحْتُ فِي نَوْم مُتَقَطِّع دَلِيلُنَا الأَمِينُ فِي مِثْلِ هَٰذَا المَكَانِ !» ثُمَّ رُحْتُ فِي نَوْم مُتَقَطِّع إِلَى أَنْ أَيْقَطُع مِثْنَ عَوْدَةً هَانْز. رَأَيْتُهُ يَهُنُّ عَمِّي وسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ إِنَّهُ إِلَى أَنْ أَيْقَطَعُ مَعْمَى وسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ إِنَّهُ سَمِعَ فِي الكَهْفِ صَوْتَ مَاءٍ جَارِ. فَقُمْنا عَلَى عَجَلٍ.

بَدَأُنَا هُبُوطًا بَطِيئًا. وكانَ صَوْتُ الماءِ قَدْ أَعْطاني حَياةً جَدِيدَةً. إِلَّا أَنَّنا لَمْ نَجِدِ الماءَ، وكُنَّا كُلَّها هَبَطْنا ازْدادَ الصَّوْتُ

خُفُونًا. فعُدُنا إلى حَيْثُ كَانَ صَوْتُ المَاءِ عَلَى أَشُدُهِ. وَضَعَ هَانْزِ الْمُنْ عَلَى الْحَائِطِ الصَّخْرِيِّ، فَأَتَاهُ مِنْ وَرَائِهِ صَوْتُ نَهْرٍ يَجْرِي فِي الطّنِ الأَرْضِ. فَتَنَاوَلَ مِعْوَلًا وراح يَضْرِبُ الحَائِط ضَرَبات قَوِيّةً مُتَالِيةً. وفَجْأَةً انْشَقَّ الصَّخْرُ وتَفَجَّرَتْ مِنْهُ فِي الدِّهْلِيزِ نافورَةً هَائِلَةً مُتَالِيةً. وفَجْأَةً انْشَقَّ الصَّخْرُ وتَفَجَّرَتْ مِنْهُ فِي الدِّهْلِيزِ نافورَةً هَائِلَةً مِنَ الماءِ ، فقد من المياهِ. صَرَحَ هانز مُتَأَلِّمًا ، إذْ أَصابَهُ شَيْءٌ مِنَ الماء ، فقد كانَ ماء شَديد السَّخُونَة ! مكرنا مطراتِنا ، وتَركنا الماء يَبْرُدُ قَليلًا ، كانَ ماء شَديد السَّخُونَة ! مكرنا مطراتِنا ، وتَركنا الماء يَبْرُدُ قَليلًا ، فَمَ شَرِبْنا بِنَهَم . وشكلت المِياهُ النَّافِرَةُ جَدُّولًا صَغِيرًا اتَّخَذَ لَهُ مَسَارًا عَلَى جانِبِ الدَّهْلِيزِ ، فأَسْمَيْناهُ «جَدُّولَ هانْز» تَيمُنَّا بِاسْم مَسَارًا عَلَى جانِبِ الدَّهُلِيزِ ، فأَسْمَيْناهُ «جَدُّولَ هانْز» تَيمُنَّا بِاسْم الرَّجُلِ الَّذِي أَنْقَذَنا .



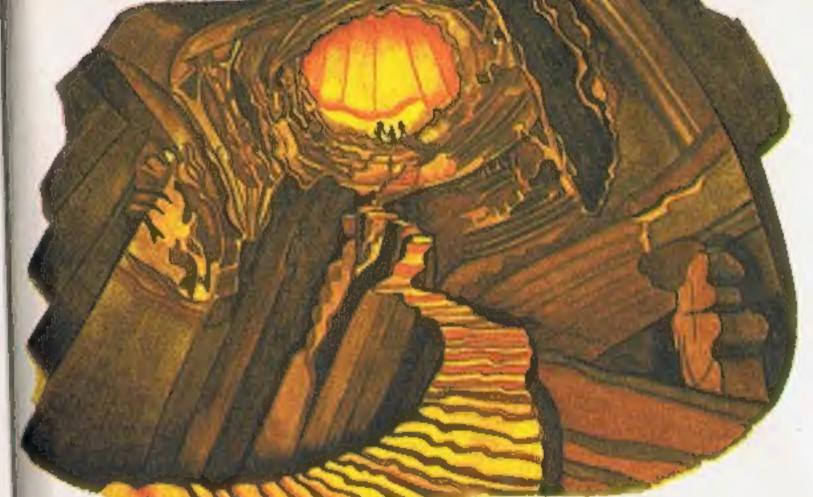

أَعْطَانِي المَاءُ الَّذِي وَجَدُناهُ قُوَّةً ، وأَعادَ الأَمَلَ إِلَى قَلْبي. سَيَكُونُ الجَدُولُ أَبَدًا إلى جانِبنا يَدُلُّنا عَلى الطَّريق الصَّحيحةِ في انْحِدارِنا. وكانَ المَمَرُّ الآنَ قَدْ شَرَعَ يَأْخُذُ اتِّجاهاتٍ مُخْتَلِفَةً. ودَلَّتْ حِساباتُ عَمِّي عَلَى أَنَّنا فِي نُقْطَةٍ تَنْخَفِضُ أَحَدَ عَشَرَ كيلومِتُرًا عَنْ سَطْحِ الأَرْضِ ، وتَقَعُ عَلَى مَسافَةِ مِثَةٍ وعِشْرِينَ كيلومِتُرًا جَنوبَ غَرْبِ ريكُجاڤيك. لْكِنَّ عَمِّي كانَ راغِبًا في مُواصَلَةِ الهُبُوطِ فَسَرَّهُ أَنَّنَا وَصَلْنَا إِلَى حَافَةِ جُرْفِ صَخْرِيٌّ عَالٍ. كَانَ ذَٰلِكَ الجُرْفُ فِي انْحِدار فُتْحَةِ البُرْكَانِ، ولْكِنَّنا تَدَبَّرْنَا أَمْرَ هُبُوطِنا مُسْتَعينينَ بِالصَّخورِ النَّاتِئَةِ. وكانَ عَمَّي في خاتِمَةِ تِلْكَ المَرْحَلَةِ مِنْ رِحْلَتِنا سَعِيدًا بِمَا أَنجِز. فقَدْ كُنَّا فِي نُقْطَةٍ مِنْ باطِن الأرْض تَنْخَفِضُ ثَلاثينَ كيلومِتُرًا عَنِ المُحيطِ الأَطْلَنْطِيِّ وتَبْعُدُ مِئْتَي كيلومِتْرِ عَن نُقْطَةِ انْطِلاقِنا.

صِرْنَا بَعْدَ انْتِهاءِ تِلْكَ المَرْحَلَةِ نَهْبِطُ يَوْمِينًا، في اتِّجاهِ باطِنِ الأُرْضِ، بِضْعَةَ كَيلومِتْراتٍ. وذات مَرَّةٍ، كُنْتُ أَسيرُ في المُقَدَّمَةِ حَامِلاً مِصْباحي. فَجْأَةً، وَجَدْتُ نَفْسي وَحيدًا. عُدْتُ ونادَيْتُ، لَكِنْ دونَ مُجيب الْفِلَة، دونَ مُجيب أَيْضًا. لَكِنْ دونَ مُجيب الْفِلَة، دونَ مُجيب أَيْضًا. فَلْتُ في نَفْسي: أَعودُ مُتَتَبِعًا الجَدْوَلَ إلى جانِي. وانْحَنَيْتُ أَشْرَبُ فَلْتُ في نَفْسي: أَعودُ مُتَتَبِعًا الجَدْوَلَ إلى جانِي. وانْحَنَيْتُ أَشْرَبُ مِنْ ماءِ الجَدْولِ. فهالَنِي أَنِّي لَمْ أَجِدُ ماءً. لَقَدْ ضَلَلْتُ الطَّرِيقَ العَرْدِي كَنْ مَعَ الجَدْولِ. فهالَنِي أَنِّي لَمْ أَجِدُ ماءً. لَقَدْ ضَلَلْتُ الطَّرِيقَ المَحْدُولِ. كَنْ العَوْدَةِ شَاقَةً. فَقَدْ واجَهَنْنِي مَمَرَّاتُ فَرْعِيَّةٌ كَثْيَرَةً وَمُنْعَطَفَاتٌ ، ولَمْ أَعُدْ أَذْكُرُ أَيَّ طَرِيقٍ سَلَكْتُ في نُزُولِي.

وبَيْنَما كُنْتُ أَدورُ مُنْعَطَفًا صَدَمْتُ حائِطًا صَخْرِيًّا، فَوَقَعْتُ ارْضًا وسَقَطَ مِنِي المِصْباحُ وانْطَفَأ . وَجَدْتُ نَفْسي وَحيدًا وضائِعًا إلى الظَّلام . فدَبَّ فِي الدُّعْرُ ، وأَخَذْتُ أَرْكُضُ مِنْ حائِط إلى حائِط إلى حائِط مُتَعَثَرًا، مُسْتَغِيثًا . أَخيرًا وقَعْتُ أَرْضًا مُنْهَكَ القِوى خائِرًا.





«أَيْنَ أَنْتَ يَا آكُسِل؟» فصَرَختُ: «لا أَعْرِفُ، أَنَا ضَائع !»

فجاء في جَوابُهُ: «لا تَخَفَ إِ إِنَّنَا فِي كَهْفٍ كَبِيرٍ تَتَّصِلُ بِهِ اللهُ عَدِيدَةً. إذا اتَّجَهْتَ نُزُولًا تَصِلُ إِلَيْنَا.»

أَخَذْتُ أَهْبِطُ المُنْحَدَرَ الحَادَّ مُنْزَلِقًا تَارَةً ومُتَعَثِّرًا أُخْرى. الحَادَّ المُنْحَدَرُ حِدَّةً. فَتكرَّرَ وُقوعي أَرْضًا، ثُمَّ أَحْسَتُ أَنَّ الْدَادُ المُنْحَدَرُ حِدَّةً. فَتكرَّرَ وُقوعي أَرْضًا، ثُمَّ أَحْسَتُ أَنَّ الْأَرْضَ اخْتَفَتْ مِنْ تَحْتِي وسَقَطْتُ فِي هاوِيَةٍ عَميقَةٍ. ثُمَّ الْأَرْضَ اخْتَفَتْ مِنْ تَحْتِي وسَقَطْتُ فِي هاوِيَةٍ عَميقَةٍ. ثُمَّ الأَرْضَ اخْتَفَتْ مِنْ تَحْتِي وسَقَطْتُ فِي هاوِيَةٍ عَميقَةٍ. ثُمَّ الْمُسْتُ بِضَرْبَة حادَّةٍ تُصِيبُ رَأْمِي، وغِبْتُ عَنِ الوَعْي.



أَفَقْتُ مِنْ إِغْمَانِي ، فَفَتَحْتُ عَيْنِيَّ بِبُطْءٍ ، فَرَأَيْتُ عَمِّي يَرْكُعُ إلى جانِبي. ولَمَّا وَجَدَ أَنِّي أَتَحَرَّكُ صاحَ مُبْتَهِجًا: ﴿ أَنْتَ بِخَيْرٍ يِا آكْسِل ! سَتَتَحَسَّنُ قَريبًا . نَمِ الآنَ لِتَعودَ إِلَيْكَ قُوتُكَ . ١١ كُنْتُ أَضْعَف مِنْ أَنْ أَسْأَلَ عَمّ حَدَثَ لِي. فَغَرَقْتُ فِي نَوْمٍ

عَميقِ. في صَباحِ اليَوْمِ التّالي كان رَأْسي المَرْبوطُ يُؤْلِمُني، لَكِنِّي شُعَرْتُ بِعَوْدَةِ شَيْءٍ مِنَ القُوَّةِ إِلَيَّ. وأَخْبَرَني عَمَّى ، ونَحْنُ عَبِي الفُطورِ، أَنَّ انْهِيارًا صَخْرِيًّا وَقَعَ فِي النَّفَقِ الَّذِي كُنْتُ فيهِ، واللهِي سَقَطْتُ مَعَ الصَّخورِ إلى الكَهْفِ الَّذي أَنَا فيهِ ، حَيْثُ يَقومُ عَمَّي وهانْز بِالعِنابَةِ بِي . إِنَّ بَقَائِي حَيًّا بَعْدَ تِلْكَ السَّقْطَةِ لَأَعْجُوبَةٌ

أَمَا وَقَدْ بَدَأْتُ أَتَحَسَّنُ فَقَدْ شَرَعْتُ أَنْظُرُ إِلَى مَا حَوْلِي فِي الكَهْفِ. فلاحَظْتُ أَنِّي أَرى ما حَوْلِي بِوُضوحِ دونَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ المَصابيحِ مُضاءً. كَدلك كُنْتُ أَسْمَعُ أَصُواتَ أَمُواجِ ورياحٍ . فَتَهَيَّأُ لَي أَنِّي أَتَّخَيَّلُ مَا أَرَى وأَسْمَعُ . وسَأَلْتُ عَمِّي ، فكانَ جَوابُهُ:

> «إِنَّ مَا تَرَاهُ وتَسْمَعُهُ واقِعٌ ولَيْسَ تَخَيَّلًا.» فَسَأَلْتُ مُنْدَهِشًا: وهَلُ عُدُنا إِلَى سَطْحِ الأَرْضِ؟ ١١

أَجِابَنِي عَمِّي بِحَزْمٍ قَائِلًا: ١١ ، سَتَرى بِنَفْسِكَ بَعْدَ وَقُتِ مصيرٍ أنَّنا لَسْا عَلى سَطْحِ الأرْصِ. سَتُتابِعُ سَفْرَتَنا حالَا تكونُ 

سَأَلْتُ نَفْسِي مَا الَّذِي يَعْنِيهِ بِكَلِمَةِ «سَفْرَةٍ». واسْتَبَدُّ بِيَ السُصولُ فقُلْتُ: «يا عَمِّي، أَنَا الآنَ قَوِيُّ مُعافِّي. أَرِنِي ما

حَرَجْمًا مِنَ الكَهْفِ الخَافِتِ الضَّوْءِ ، فإذا بنا في مَكَانِ ساطِعِ النَّورِ ، وإذا أَمامي مُسَطَّحٌ مائي شاسِع تَتَلاَّلاً عَلَيْهِ أَضُواءٌ تَبْهَرُ النَّورِ ، وإذا أَمامي مُسَطَّحٌ مائي شاسِع تَتَلاَّلاً عَلَيْهِ أَضُواءٌ تَبْهَرُ العُمونَ .

قالَ عَمّي بِاعْتِزازِ: «أَسْمَيْتُهُ بَحْرَ لايدِببرُك.» وكانَ بَحْرًا حَقًّا! تَتكَسَّرُ أَمْواجُهُ عَلى الشَّاطِئِ ، وتَمْتَدُّ المُنْحَدَراتُ الصَّخْرِيَّةُ على الشَّاطِئِ ، وتَمْتَدُّ المُنْحَدَراتُ الصَّخْرِيَّةُ على شاطِئه امْتِدادًا بَعِيدًا. لَمْ يَكُنِ البّورُ دافِئًا كَضَوْءِ الشَّمْسِ ولا باردًا كَضَوْء القَمَرِ. كانَ ضَوْءًا قُوِيًّا ومُتَساوِيًا. وكُنْتُ واثِقًا أَنَّهُ صادِرٌ عَنْ نَوْعٍ مِنْ أَنْواعِ الكَهْرَباءِ الطَّبيعِيَّةِ.

كُنَّا لا نَزالُ نَشْعُرُ أَنَّنَا فِي كَهْفٍ وَلَكِنْ أَيُّ كَهْفٍ هٰذَا الَّذِي يُحيطُ بِحْرٍ عَظيم ! كَانَ كَهْفًا يَرْتَفِعُ كيلومِتْراتٍ وإذْ كانَتِ يُحيطُ بِحْرٍ عَظيم ! كانَ كَهْفًا يَرْتَفِعُ كيلومِتْراتٍ وإذْ كانَتِ السُّحُبُ مِنْ فَوْقِنَا أَعْلَى مِنَ السُّحُبِ الَّتِي نَعْرِفُها فَوْقَ الأَرْضِ . السُّحُبُ الَّتِي نَعْرِفُها فَوْقَ الأَرْضِ . ولَمْ يَكُنْ مِنْ سَبِيلِ لِيَعْرِفَ امْتِداد الكَهْفِ طُولًا وعَرْضًا ، إذ كانَ ولَمْ يَكُنْ مِنْ سَبِيلِ لِيَعْرِفَ امْتِداد الكَهْفِ طُولًا وعَرْضًا ، إذ كانَ



البَحْرُ يَمْتَدُ أَمَامَنَا امْتِدَادًا لا نَرى نِهايَةً لَهُ. وقَدْ أَبْهَحَنَا ، بَعْدَ أَرْنَعِينَ يَوْمًا مِنَ الحَيَاةِ فِي أَنْفَاقٍ أَرْضِيَّةٍ مُطْلِمَةٍ ، أَنْ نَتَنَشَّقَ نَسِيمَ البَحْرِ وأَنْ نُحَدِّقً إِلَى بَعِيدٍ .

مَشَيْا، أَنَا وعَمِّي، عَلَى الشَّاطِيْ. فَوَصَلْنَا إِلَى غَابَةٍ شَاسِعَةٍ مِنْ الشَّاجِارِ فَطْرٍ عِمْلاقَةٍ، تَرْتَفِعُ عَشَرَةً أَمْنَارٍ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ مِتْرًا. ورَأَيْنَا بِانَاتٍ أَخْرى عَيْرَ الفَطْرِ، لَكِنَّهَا كُلَّهَا مِنَ الأَنْواعِ الَّتِي كَانَتُ مِعْرُوفَةً عَلَى سَطْحِ الأَرْضِ قَبْلَ مَلايينِ السِّنِينِ وَوَجَدُنَا عَلَى رِمالِ معْرُوفَةً عَلَى سَطْحِ الأَرْضِ قَبْلَ مَلايينِ السِّنِينِ السِّنِينِ وَوَجَدُنَا عَلَى رِمالِ الشَّاطِيْ عِظَامًا مُتَكَلِّسَةً لِبَعْضِ حَيَواناتِ مَا قَبْلَ التّارِيخِ . كُنَّا فَصَ عَيْرَ عَلَى كُنْر.





كانَ عَمّي ، عَلَى أَيِّ حالٍ ، تَوّاقًا لِاسْتِكْشَافِ البَحْرِ . شَعَرْتُ فِي البَوْمِ النَّالِي أَنِي اسْتَعَدْتُ عَافِيتِي وَقُوَّتِي ، حَتّى إنِّي سَبَحْتُ فِي فَي البَحْرِ قَبْلَ أَنْ أَتَاوَلَ الفُطورَ الَّذِي أَعَدَّهُ هَانْز . وذَلَّتْ حِساباتُ عَمِّي أَنَّد فِي مَكانٍ مِنْ باطِنِ الأَرْضِ يَبْعُدُ أَلْفًا وأَرْبَعَمِئَةِ كلومِتْرِ عَمْ جَزيرَةِ يسْلَنْدَة ، وأَنَّنَا لا نَزالُ نَتْحِهُ اتّجاهًا جَنوبيًّا شَرْقِيًّا . عَنْ جَزيرَةِ يسْلَنْدَة ، وأَنَّنَا لا نَزالُ نَتْحِهُ اتّجاهًا جَنوبيًّا شَرْقِيًّا . وهٰذَا يَعْنِي أَنَّنَا كُنَّا نَتْحَفِضُ تَحْتَ جِبالِدِ اسْكُتْلُدَة مَسافَةَ مِنْةٍ وفَلاثِينَ كيلومِتُوا .

سَأَلْتُ عَمِي: «لَكِنْ كَيْفَ نَقْتُرِبُ مِنْ باطِنِ الأَرْضِ وأَمامَنا بَحْرٌ مُنْبَسِطٌ؟»

أَجابَ عَمّي: «لا أَعْرِفُ ، لكِنّي واثِقُ أَنَّنا إذا عَبَرْنا البَحْرَ

سَنَجِدُ مَنَافِدَ نُعاوِدُ مَعَها الهُبوطَ. ١

سَأَلْتُهُ كَيْفَ يُمْكِن أَنْ نَعْبُرَ البَحْرَ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ. فَأَحابَنِي أَنَّ هَانْزِ قَدْ باشَرَ العَمَلَ عَلى بِناءِ طَوْفٍ خَشَبِيًّ.

وكانَ الطُّوْف جاهِزًا في المَساء يَتَهادى فَوْقَ بَحْرِ لايْدِنبْرُك.

في صباح اليَوْمِ التَّالِي حَمَّننا الطَّوْفَ أَمْتِعَتَنا ومُعَدَّاتِنا، ورَفَعْنا ورُفَعْنا بِلْأَيْحِارِ مِنْ أَنْنا، قَبْلَ الإِنْطِلاقِ، أَسْمَيْنا ميناءَن الصَّغيرَ غُراوْبِر. وقَدْ أَنَا الطَّريقَ إلى الوَطَنِ عَيْرَ أَنَّ الطَّريقَ إلى الوَطَنِ عَيْرَ أَنَّ الطَّريقَ إلى الوَطَنِ عَيْرَ أَنَّ الطَّريقَ إلى الوَطَن أَضْحَتِ الآنَ في مُتَابَعَةِ الرَّحْلَةِ

اِنْطَلَقَ الطَّوْفُ بِنَا وَسَطَ جَوُّ مُؤَاتٍ، سُحُبُهُ عَالِيَةٌ وريحُهُ قَوِيَّةٌ. رَمِي هَانْز صِنَّارَتَهُ فِي المَاءِ وأَخْرَجَهَا وقَدْ عَيِقَتْ بِهَا سَمَكَةٌ تَوَيِّةٌ. رَمِي هَانْز صِنَّارَتَهُ فِي المَاءِ وأَخْرَجَهَا وقَدْ عَيِقَتْ بِهَا سَمَكَةٌ كَبِيرَةٌ فَريدَةٌ. قالَ عَمّى إذَّ هذا النَّوْعَ مِنَ السَّمَكِ انْقَرَضَ مِنْ كَبِيرَةٌ فَريدَةٌ. قالَ عَمّى إذَّ هذا النَّوْعَ مِنَ السَّمَكِ انْقَرَضَ مِنْ



يحارِ الأرْضِ مُنْذُ زَمَنٍ بَعِيدٍ. لَقَدِ اصْطادَ هانْزِ أَحفُورًا حَيًّا! مَرَّتُ ساعاتٌ عَلَى إِبْحارِنا دونَ أَنْ نَصِلَ بَرًّا. فَبَدَأَ القَلَقُ يُساوِرُ مَرَّتُ ساعاتٌ عَلَى إِبْحارِنا دونَ أَنْ نَصِلَ بَرًّا. فَبَدَأَ القَلَقُ يُساوِرُ عَمِّي مَعْنِي مَا الْأَعْاقِ ، وبَدَأَ يَخْشَى عَمِّي . كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ هُبُوطَهُ إِلَى الأَعْاقِ ، وبَدَأَ يَخْشَى أَنْ نَكُونَ قَدْ سَلَكُنَا طَرِيقًا خَاطِئَةً . وتابَعْنا إِبْحارَنا صامِتينَ .

رَمَى عَمِّي فِي الْبَحْرِ مِعُولًا مَرْبُوطًا إِلَى حَبْلِ لِيَقَيْسَ عُمْقَ المَاءِ. كَانَ طُولُ الْحَبْلِ ثَلاثَمِئَةٍ وحَمْسَينَ مِثْوًا ، ولُكِنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلى القاع . وحينَ رَفَعْنَا المِعُولَ وَجَدْنَا عَلَى حَديدِهِ آثَارَ أَسْنَانِ . لَمْ يَكُنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتْرُكُ مِثْلَ هَذِهِ الآثارِ إِلّا يُمْسَاحُ عِمْلاقٌ مُرْعِبُ أَوْ مَا هُوَ فِي قُوْتِهِ مِنَ الوُحوشِ ! إحْتَطْنَا لِلأَمْرِ بِتَفَحَّصِ بَنَادِقِنَا . فقد كُنّا نَشْعُر بِالحَطَرِ يُحْدِقُ بِنَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، لَكِنْ لا نَرى فقد كُنّا نَشْعُر بِالحَطَرِ يُحْدِقُ بِنَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، لَكِنْ لا نَرى شَيْنًا . أَنْهَكَتْنِي المُراقَبَةُ فَنِمْتُ . لَكِنْ سُرْعَانِ مَا أَيْقَظَتْنِي صَدْمَةً قويّةٌ رَفَعَتِ الطَّوْفَ ورَمَتَهُ مَسَافَةً تَزِيدُ عَلَى ثَلاثينَ مِثْرًا .

أَشَارَ هَانُوْ إِلَى مَكَانٍ قَرِيبٍ مِنَا ، فإذا كُتْلَةٌ هَائِلَةٌ دَاكِنَةٌ تَوْتَفِعُ لَوْقَ اللَّهِ وَتَهْبِطُ ، وكَأَنَّهَا في هَيْئَتِها حوتٌ عِمْلاقٌ غَرِيبٌ.

وأَشَارَ عَمِّي إلى سِحْلِيَّةٍ بَحْرِيَّةٍ هَائِلَةٍ مُخْفِفَةٍ وإلى تِمْسَاحٍ ذي أَسْنَانٍ مُرْعِبَةٍ. ثُمَّ صَاحَ : «وهذا حوت عِمْلاق مُرْعِبَةٍ. ثُمَّ صَاحَ : «وهذا حوت عِمْلاق مُرْعِبَةً أَنْظُرا كَيْفِ يَضْرِبُ المَاءَ بِذَيْلِهِ إِ»

بَدَا عَلَيْنَا جَمِيعًا النَّهُولُ مِمَّا رَأَيْنَا، فَإِنَّ أَصْغَرَ واحِدٍ مِنَ الحَيُوانَاتِ الَّتِي شَاهَدُنَاهَا قَادِرٌ عَلَى شَطْرِ الطَّوْفِ إِلَى شَطْرَيْنِ ثُمَّ الحَيُوانَاتِ اللَّتِي شَاهَدُنَاهَا قَادِرٌ عَلَى شَطْرِ الطَّوْفِ إِلَى شَطْرَيْنِ ثُمَّ مَرَزَ مِنَ النَّحْرِ حَيُوانَانِ أَشَدُّ هَوْلًا: سُلَحْفَاةٌ هَائِلَةٌ، وأَفْعَى طُولُها عَشَرَةُ أَمْنَارٍ تَدْفَعُ بِرَأْسِها فَوْقَ الأَمواحِ . كَانَتِ الوُحوشُ كُلُها تَتَجهُ نَاحِيتَنَا ، فأَمْسَكْتُ بُنْدقِيِّتِي ووقَفْتُ مُتَأَهِبًا. اقْتَرَبَتِ الأَفْعى والتَّمْسَاحُ ، أَمَّا سَائِرُ الوُحوشِ فَقَدْ تَوارَت فِي المَاءِ . وكُنْتُ أُوشِكُ والتَّمْسَاحُ ، أَمَّا سَائِرُ الوُحوشِ فَقَدْ تَوارَت فِي المَاءِ . وكُنْتُ أُوشِكُ عَلَى إِطْلاقِ النَّارِ حَيْنَ أَوْقَفَنِي هَانْز .

لَمْ يَكُنِ الوَحْشَانِ يُهَاجِ إِنِنا ، بَلْ إِنَّهُما الْقَضَّا ، الواحِدُ مِنْهُما عَلَى الآخِرِ ، يَضْرِبانِ الماءَ ويَبْرُزانِ مِنْ بَيْنِ زَبَدِ الأَمْواجِ . أُتيحَ لَنا الآنَ أَنْ نَرى الوَحْشَيْنِ رُوْيَةً واضِحَةً . كَانَ لِأَحَدها خَطْمُ حوت ورَأْسُ سِحْلِيَّةٍ وأَسْانُ يَمْساحِ . كُنَّا نَشْهَدُ رَأْيَ العَيْنِ قِتَالًا بَيْنَ ورَأْسُ سِحْلِيَّةٍ وأَسْانُ يَمْساحِ . كُنَّا نَشْهَدُ رَأْيَ العَيْنِ قِتَالًا بَيْنَ



حَيَوانَيْنِ مِنْ حَيَواناتِ ما قَبْلَ التَّارِيخِ هُمَّا الإكْتِيوصور والبِليزْيوصور!

كَانَ الْإِكْتِيوصور يَزيدُ عَلَى النَّلاثينَ مِتْرًا طولًا. وكانَ فَكَّاهُ اه يُلانِ مُرْعِبَيْنِ. أَمَّا البِليزْيوصور فكانَ مُدَرَّعًا بِتُرْسِ عَظْمِيًّ ، وذا عُنُق يَمْتَدُّ فَوْقَ الأَمْواجِ مَسافَةً عَشَرَةٍ أَمْتارٍ. راح الوّحْشان السُرْعِبانِ يَتَقاتَلانِ قِتالًا ضارِيًا ، مُسْتَخدِمَيْنِ أَسْنَانَهما وذَيْلَيْهما. وكادَتِ الأَمْواجُ اهائِلَةُ الَّتِي أَثاراها تُؤَدّي إلى انْقِلابِ طَوْفِنا. تَقَاتَلًا فَتُرَةً تَزيدُ عَلَى السَّاعَتَيْنِ، ثُمَّ غَطَسا كِلاهُمَا في الماء. وبَرَزَ عُدَ هُنَيْهَةٍ رَأْسُ البليزُيوصور الجَريح يَضْربُ الماءَ والهَواءَ ويَتَلَوّى ، و بَلْتَفَّ يُمْنَةً ويُسْرَةً . ثُمَّ أَخَذَتْ قُوَّتُهُ تَخورُ شَيْئًا فَشَيْئًا إِلَى أَنْ سكَّنَتْ حَرَكَتُهُ سُكُونًا تامًّا. إِنْتَهَتِ المَعْرَكَةُ بِمَوْتِ أَخَادِ الوَحْشَيْنِ ، فَالْتَقَطْنَا أَنْفَاسَنَا. كَانَ وُجُودُ الوَحْشِ الآخَرِ تَحْتَ الماءِ ، قَريبًا مِنَا ، يُخيفُنا ، لَكِنْ لَمْ نَكُنْ ، في تِلْكَ اللَّحْظَةِ ، في حطر داهم .





اِنْقَضَتْ خَمْسَةُ أَيَّامٍ عَلَى إِنْحَارِنا. وقُرابَةَ ظُهْرِ الْيَوْمِ السَّادِس سَمِعْنا ضَجِيجًا مُزَمْجرًا. ظَنَنْتُ أَوَّلَ الأَمْرِ أَنَّهُ صَوْتُ أَمُواج تَتَكَسَّرُ عَلَى صُخورٍ أَوْ أَنَّهُ صَوْتُ شَلَالٍ يَتَدَفَّقُ. تَسَلَّقَ هانْز سارِيَةً الطُّوفِ فَرَأَى نَافُورَةً هَائِلَةً مِنَ المِياهِ تَرْتَفِعُ مِنَ البَحْرِ. وظُنَّا أَنَّ الَّذِي رَأَيْنَاه هو وَحْشُ بَحْرِيٌّ عِمْلاقٌ آخَرُ! وتَبَيُّنَا في البَحْر في الثَّامِنَةِ مِنْ مَساءِ اليَوْمِ نَفْسِهِ جِسْمًا مُنْبَسِطًا - يَبْلُغُ الكيلومِتْرَ طولًا. وكانَتُ نافورَةُ المِياهِ تَسْقُطُ فَوْقَهُ. فدَبَّ فِي الذُّعْرُ.

> صاح هانز، فَحْأَةً ﴿ هَانُو جَزِيرَةٌ ! » قُلْتُ : «ولكِنْ ، ما هُذِهِ النَّافورَةُ؟»

أَجابَ عَمَّى: «إِنَّها حَمَّةٌ، مِثْلُ تِلْكَ الَّتِي نَجِدُها في

هَدَأً رَوْعِي وبَدَتِ النَّافُورَةُ سَاحِرَةً. كَانَ النُّورُ يَتَلَأَلَأُ فَوْقَ المَاءِ مُشَكِّلًا قَوْسَ قُزَحَ. رَسَوْنا في الحَزيرَةِ ونَرَلْنا فاهْتَزَّتِ الأَرْضُ تَحْت أَقْدامِنا. كَانَتْ حَرَارَةُ الأَرْضِ مُحْرِقَةً. وكَالَ مَاءُ الْحَمَّةِ يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ وَهُوَ يَعْلَى فَيَمْلَأُ الجَوَّ بسُحُبِ البُخارِ. لا بُدَّ أَنَّ مِثْلَ تِنْكَ الحَرارَةِ ناتِجَةً مِنْ نيرانٍ تَتَأَجَّجُ في ماطِنِ الأَرْضِ. كُنْتُ واثِقًا مِنْ أَنَّ الأعْمَاقَ المُلْتَهِبَةَ لَمْ تَعُد بَعيدَةً عَنَّا. لَكِنَّ عَمّي غَضِبَ مِنّي حينَ فاتَحْتُهُ بِمَخاوِفِي. فلَزِمْتُ الصَّمْتَ إِذْ لَمْ أَعُدُ واثِقًا مِنْ أَنِّي عَلَى صَوابٍ فِي أَيٌّ مِنَ الأُمورِ.

لاحَظْتُ ، قَبْلَ أَنْ نَتْرُكَ الجَزيرَةَ ، أَنّنا عَلَى بُعْدِ أَلْفٍ وَبَانِينَ كَلُومِتُرًا مِنْ ميناءِ غُراوين الَّذي أَبْحَرْنا مِنْهُ في هٰذا البَحْرِ. لا بُدَّ كيلومِتُرًا مِنْ ميناءِ غُراوين الَّذي أَبْحَرْنا مِنْهُ في هٰذا البَحْرِ. لا بُدَّ أَنّنا الآنَ في مَكانٍ مِنْ باطِنِ الأَرْضِ يَقَعُ تَحْتَ إِنْكِلْتَرة . كانتُ



الرِّياحُ في اليَوْمِ النَّالِي قَوِيَّةً فاردادَتْ سُرْعَةُ الطَّوْفِ. ثُمَّ تَكَائَفَتِ السُّحُبُ واسُودَّتِ السَّاءُ. وبَدا الهَواءُ مَشْحُوبًا بِالكَهْرَبَاءِ وكَأَنَّ في السُّحُبُ واسُودَّتِ السَّاءُ. وبَدا الهَواءُ مَشْحُوبًا بِالكَهْرَبَاءِ وكَأَنَّ في اللَّهُ وَاللَّهُ عَاصِفَةً المُرْتَقَدَةً في غَضَبِ عَمِّي. الأَفْقِ عاصِفَةً المُرْتَقَدَةً في غَضَبِ عَمِّي. فإنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ هَدَفِهِ شَيْءٌ.

أَرَدْتُ أَنْ أُنْزِلَ الشَّراعَ والسَّارِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَبْدَأَ العاصِفَةُ لَكِنَّ عَمِّي رَفَضَ ذَٰلِكَ ، وقالَ .

«فَلْتَحْمِلْنَا الرِّيَاحُ مَعَهَا ، لَعَسَّنَا نَصِلُ إِلَى الطَّرَفِ الآخَوِ مِنْ هَٰذَا البَّحْرِ المُتَرَامي الأَطْرافِ! »

حاء جَوابُ الرِّياحِ سَرِيعًا ، فقد اشْتَدَّتْ حَتَى أَصْبَحَتْ الْمُصَارًا ، تَقْذِفُ بِالطَّوْفِ وَتَرْمِيهِ فِي كُلِّ اتِّجاهٍ ، فَتَشَبَّنْنا أَنا وعَمّي سَرَيةِ الطَّوْفِ ، أَمَّا هانْز فقد أَمْسَكَ بِدِراعِ الدَّقَةِ بِعَزْمِ واطْمِئْنانِ ، وبَدا كَأَنَّ الكَهْرَباءَ فِي الجَوِّ نَعْبَثُ بِشَعْرِهِ وتَتْرُكُ حَوْلً واطْمِئْنانِ ، وبَدا كَأَنَّ الكَهْرَباءَ في الجَوِّ نَعْبَثُ بِشَعْرِهِ وتَتْرُكُ حَوْلً واطْمِئْنانِ ، وبَدا كَأَنَّ الكَهْرَباءَ في الجَوِّ نَعْبَثُ بِشَعْرِهِ وتَتْرُكُ حَوْلً واطْمِئْنانِ ، وبَدا كَأَنَّ الكَهْرَباءَ في الجَوِّ نَعْبَثُ بِشَعْرِهِ وتَتْرُكُ حَوْلً والشَمِيّةِ ، والسَّمِّةِ الطَّوْفَ بِسُرْعَةِ مُخيفَةٍ ، ومَطَلَت الطَّواعِدُ ، ونَسَاقطَ بَرَدُ عَظيمٌ ، وراح كُلُّ ما هُوَ مَعْدِييً وقصفَتِ الرَّعودُ ، ونَسَاقطَ بَرَدُ عَظيمٌ ، وراح كُلُّ ما هُوَ مَعْدِييً في الطَّوْفِ يَلْتَمِعُ بِوَمِيضٍ كَهْرَباثِيٍّ . حَتّى رُؤُوسُ الأَمْواجِ بَدَتْ وكَانَهَا أَلْسِنَةً مِنْ لَهِبٍ .

بَدا الأُمْرُ وكَ نَ العالَم كُنَّهُ يَنْهارُ فِي انْفِجارِ مُحيفٍ. وبَقِيْنا أَسْتَطعْ . أَيَّامً ثَلاثَةً تَحْتَ رَحْمَةِ العاصِفَةِ ، وقَدْ رَبَطْتُ نَفْسِي إلى السَّرِيةِ ، وأَيْقَنْتُ أَيَّنا غارِقونَ لا مَحالَةً . ثُمَّ سَقَطَتْ فَوْقَ الطَّوْفِ فِي مَغْنَطَةِ كُرَةً مِنْ نارِ أَصابَتِ الشِّراعَ وجانِيًا مِنَ السَّارِيةِ فَأَطارَتْهُما فِي العالِي قَدْ اللَّهِ وَعِشْرِينَ مَنْ نارِ أَصابَتِ الشَّراعَ وجانِيًا مِنَ السَّارِيةِ فَأَطارَتْهُما فِي العالَم قَدْ اللَّهِ العَلَي قَدْ وَرَوْقاءَ ، قُطْرُها حَوالَى خَمْسَةٍ وانتشَرَتْ عَلَيْهِ إلا أَعْجُومَةً فِي وَانْتَشَرَتْ وَعِشْرِينَ سَنْتِيمِتُوا راحَتُ تَقْفِزُ بَيْنَ أَكْياسِنا وصَناديقِنا مُلَوِّمَةً فِي وانْتَشَرَتْ وعِشْرِينَ سَنْتِيمِتُوا راحَتُ تَقْفِزُ بَيْنَ أَكْياسِنا وصَناديقِنا مُلَوِّمَةً فِي والْتَشْرَتُ وَعِشْرِينَ سَنْتِيمِتُوا راحَتُ تَقْفِزُ بَيْنَ أَكْياسِنا وصَناديقِنا مُلَوِّمَةً فِي والطَّلامِ وعَشْرِينَ سَنْتِيمِتُوا راحَتُ تَقْفِزُ بَيْنَ أَكْياسِنا ومَناديقِنا مُلَوِّمَةً فِي والطَّلامِ وعَشْرِينَ سَنْتِيمِتُوا راحَتُ تَقْفِزُ بَيْنَ أَكْياسِنا ومَناديقِنا مُلَوِّمَةً فِي والطَلامِ وعَشْرِينَ سَنْتِيمِتُوا راحَتُ تَقْفِزُ بَيْنَ أَكْياسِنا ومَناديقِنا مُلَوقِيةً فِي الطَّلامِ وعَنْ عَلَيْهِ إلا أَعْجُوبَةً وَلَمْ مِنْ عَلَيْهِ إلا أَعْجُوبَةً مُنْ الأَعاجِوبَةً مِنْ الأَعاجِوبَةً مِنْ الأَعاجِوبَةً مِنْ الأَعاجِيبِ .

مَرَّتُ كُرَةُ النَّارِ مِنْ أَمامي فحاوَلْتُ أَنْ أَزيحَ قَدَمَيَّ فَلَمْ أَسْتَطِعْ. فَأَدْرَكَتُ أَنَّ كُرَةَ النَّارِ قَدْ نَشَرَتْ حَقَلًا كَهْرَ بَائِيًّا تَسَبَّبَ هِ مَغْنَطَةِ كُلِّ ما هُوَ حَديدٌ فَوْقَ الطُّوفِ، وأَنَّ المَساميرَ في حِذائي العالي قَدْ عَلِقَتْ بِصَفيحةٍ مِنْ حَديدِ الطُّوفِ. فَشَدَدْتُ قَدَمَيَّ مَفُوَّةٍ مُبْعِدًا إِيَّاهُما عَنِ النَّارِ فِي آخِرِ لَحْظَةٍ. ثُمَّ انْفَجَرَت كُرَةُ النَّارِ وانْتَشَرَتْ أَلْسِنَةُ اللَّهَبِ حَوْلَ الطُّوفِ كُلِّهِ. ثُمَّ غَرِقَ كُلُّ ما حَوْلَنا فِ الظَّلامِ . فرَمَيْنا أَنْفُسَنا عَلَى أَرْضِ الطُّوفِ نَلْتَقِط أَنْفاسَنا ونسْتَعيدُ رَوْعَنا. كَانَتِ الرِّياحُ لا تَزالُ تَهُبُّ، ولْكِنْ كَانَ التَّعَبُ قَدُ نَالَ مِنَّا فَلَمْ نَعُدُ نُبَالِي. وكُلُّ مَا وَعَيْتُهُ فِي ذَٰلِكَ الوَقْتِ أَنَّا كُنَّا سُطَلِقٌ بِسُرْعَةٍ كَبِيرَةٍ ، وأنَّنا لا بُدَّ قَد عَبَرْنا مِن باطِنِ الأَرْضِ الحانِبَ الَّذي يَقَعُ تَحْتَ فَرَنْسا.





أَخيرًا ، وَحَدُّنَا أَنْفُسَنَا مَرْ مِيِّينَ عَلَى شَاطِيْ صَخْرِيٌ وَنَحْنُ فِي حَالَةٍ بِائِسَةٍ مِنَ الإعْياءِ والدُّوارِ. ولَوْ لَمْ يُسْرِعْ هَانْز إلى نَجْدَتِي حَالَةٍ بِائِسَةٍ مِنَ الإعْياءِ والدُّوارِ. ولَوْ لَمْ يُسْرِعْ هَانْز إلى نَجْدَتِي لَكَانَتِ الأَّمُواجُ الغاضِمَةُ قَدْ مَزَّقَتْنِي فَوْقَ الصَّخورِ تَمْريقًا. كَدَلِكَ لَكَانَتِ الأَّمُواجُ الغاضِمَةُ قَدْ مَزَّقَتْنِي فَوْقَ الصَّخورِ تَمْريقًا. كَدَلِكَ أَسْرَعَ هَانْز إلى عَمِي وأَنْقَذَهُ ، ثُمَّ عادَ إلى حُطامِ الطَّوْفِ لِيُحَلِّصَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْتِعَينا.

إِسْتَلْقَيْنَا ثَلاَثَتَنَا فِي بُفْعَةٍ رَمْلِيَّةٍ مِنَ الشَّاطِئِ وَغَرِقْنَا فِي نَوْمِ عَميق إِسْتَيْقَظُا ، وإدا بِالعاصِفَةِ قَدْ هَدَأَتْ تَمَامًا . وأَحْسَسْنَا أَنَّنَا فَعَي بَشْعُرُ بِالإِبْتِهَاجِ بَعْدَ أَنْ عَمِي بَشْعُرُ بِالإِبْتِهَاجِ بَعْدَ أَنْ عَبَرْنَا الْبَحْرَ . قَالَ : «الآنَ نَسْتَأْنِفُ الهُبوطَ إلى ماطِنِ الأَرْضِ . المَّرْفِ . المَّرْفُ فَي نَفْسي هَمًّا شَدِيدًا ، فإي كُنْتُ شَديدًا وقَدْ أَثَارَ ذِكْر الهُبوط فِي نَفْسي هَمًّا شَديدًا ، فإي كُنْتُ شَديدًا الحَنينِ لِلْعَوْدَةِ إِلَى هَامُبُورُغ وغْرَاوْنِن .

أَنْجَزَ هَانْزِ جَمْعَ مَا يَقْدِرُ عَلَى تَخْلِيصِهِ مِنْ أَمْتِعَتِمَا كُنَّا قَدْ فَعَدْما بَنَادِقَمَا ، ولَكِنَ البارود كان سالِمًا وجافًا ، وكَذَلِكَ الفَتيلُ. وكَانَ لا يَزالُ مَعَنَا أَيْصًا الوصَلَةُ وأَجْهِرَةٌ أُخْرى وأَدَواتٌ وحِبالٌ. وكانَ لا يَزالُ مَعَنَا أَيْصًا الوصَلَةُ وأَجْهِرَةٌ مُعْمَا مِنْهُ مَا يَكُنِي لأَرْبَعَةِ وأَشْفَرُ أُخْرى . وجَلَسْنَا بَعْدَ الفُطورِ نُحَدِّدُ مَوْقِعَنَا ونُخَطِّطُ لِلْخَطُوةِ النَّهُمُ أُخْرى . وجَلَسْنَا بَعْدَ الفُطورِ نُحَدِّدُ مَوْقِعَنَا ونُخَطِّطُ لِلْخَطُوةِ النَّهُمُ أَخْرى . وجَلَسْنَا بَعْدَ الفُطورِ نُحَدِّدُ مَوْقِعَنَا ونُخَطِّطُ لِلْخَطُوةِ النَّالِيَة .

قَالَ عَمِّي: وهَانْز يُصْلِحُ الطَّوْفَ. لَكِنْ لا أَظُنُ أَنَّنَا سَنَحْتَاجُ الطَّوْفَ لَكِنْ لا أَظُنُ أَنَّنَا سَنَحْتَاجُ الطَّريقَ لَقْسَها.» لِا أَظُنُ أَنَّنَا سَنَسْلُكُ فِي عَوْدَتِنَا الطَّرِيقَ لَقْسَها.»

ورُحْتُ أَفكُرُ فيمَا قَالَهُ لِي وفي السَّبَ ِ الَّذِي دَعَاهُ إِلَى إِبْدَاءِ فَلِكَ الرَّايِ .

لَمّا كَانَتِ العاصِفَةُ قَدْ دَفَعَتْنا في اتّجاهِ جَنوبِي شُرْقِي فقدِ اللّه بيضِ النّوقي اللّه الآن في مكانٍ ما تَحْتَ البَحْ اللّه بيضِ المُتوسَطِ . نَظَرْن في البوصَلة لِنُحَدّد مَوْقِعَنا فأصابَا ارْتِباك وحَيْرة . المُتوسَط . نَظَرْن ثانِية ! لَقَدْ عُدْن ، وَفْقًا لِمَا تُشيرُ إلَيْهِ إبْرة البوصَلة ، إلى الخانب مِن البَحْ اللّه الْقنا مِنه . فاستَنْتَجْن ، آسِفين ، أَنَّ الجانب مِن البَحْ الّذي الْطَلَقْنا مِنه . فاستَنْتَجْن ، آسِفين ، أَنَّ الرّباح لا بُد قَدْ غَيْرَتِ اتّجاهها في أَثْناء العاصِفة وجَرَفَتْنا إلى الرّباح لا بُد قَدْ غَيْرَتِ اتّجاهها في أَثْناء العاصِفة وجَرَفَتْنا إلى حَدْثُ بَدَأَنا

كُنْتُ أَنَا وعَمِّي، في أَثْنَاءِ انْشِغَالِ هَانْزِ فِي تَصْلِيحِ الطَّوْفِ، نَخْرُحُ لِاسْتِكْشَافِ المَناطِقِ المُجاوِرَةِ. مَشَيْنًا عَلَى الشَّاطِئِ الَّذِي كَانَتُ تُغْطِّيهِ هَيَاكِلُ عَظْمِيَّةٌ لِحَيَوانَاتِ مُنْقَرِضَةٍ. وَجَدْنَا كَذَلِكَ كَانَتُ تُغْطِّيهِ هَيَاكِلُ عَظْمِيَّةٌ لِحَيَوانَاتِ مُنْقَرِضَةٍ. وَجَدْنَا كَذَلِكَ دُرُوعَ سَلاحِفَ هَائِلَةٍ. وسُرْعَانَ مَا عَثَرْنَا فِي أَكُوامِ العِطامِ على دُرُوعَ سَلاحِفَ هَائِلَةٍ. وسُرْعَانَ مَا عَثَرْنَا فِي أَكُوامِ العِطامِ على بقايا لِكُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْواعِ الحَيَوانَاتِ المُنْقَرِضَةِ.

فَجُأَةً ، قالَ عَمّي بِصَوْتِ مُرْتَجِفٍ : «أَنْظُرْ يَا آكْسِل! هٰذِهِ جُمْجُمَةً بَشَرِيَّةً!» فلم يَكُن ذُهولي يَقِلُ عَنْ ذُهول عَمّي.

أصابَتْنا، بَعْدَ خَطَواتٍ، صَدْمَةٌ أَشَدُّ هَوْلًا. فَقَدْ رَأَيْها فَوْقَ الرِّمالِ جَسَدَ بَشَرِيٍّ مِن عَصْرِ ما قَبْلَ التّاريخِ. كانَ الحَسَدُ لا الرَّمالِ جَسَدَ بَشَرِيٍّ مِن عَصْرِ ما قَبْلَ التّاريخِ. كانَ الحَسَدُ لا برالُ كَما هُو، يَتَوَهَّمُ النَّاظِرُ إلَيْهِ أَنَّ فيهِ حَياةً! لَقَدْ شاهَدْنا عِظامَ برالُ كَما هُو، يَتَوَهَّمُ النَّاظِرُ إلَيْهِ أَنَّ فيهِ حَياةً! لَقَدْ شاهَدْنا عِظامَ دبوصوراتٍ، وشاهَدُنا الحَيوانَ نَفْسَهُ حَيًّا. وها نَحْنُ نَرى جَسَدَ دبوصوراتٍ، وشاهَدُنا الحَيوانَ نَفْسَهُ حَيًّا. وها نَحْنُ نَرى جَسَدَ شَرِيًّ مِن عَصْرِ ما قَبْلَ التّاريخِ، فهل نَرى إنْسانًا حَيًّا مِنْهُم ؟ شَرَى أَسْرَيًّ مِن عَصْرِ ما قَبْلَ التّاريخِ، فهلْ نَرى إنْسانًا حَيًّا مِنْهُمْ ؟





تابعنا سَيْرَن ، فوصَلْنا بَعْدَ حَوالَى الكيلومِثْرِ إلى غانَة عَظيمة . وَأَيْنا فِي الغابَة أَشْجارًا ونباتات تَعودُ إلى عالَم انْتَهى مُنْذُ مَلايينِ السّنين. غَيْرَ أَنَّها لَمْ تَكُن أَشْجارًا ونباتات خَضْراء ، فقد كانت ، لا فتقارها إلى ضوء الشّمس ، مائِلة إلى اللّوْنِ البّني الباهِت. تابع عَمّي تَوغُله في الغابة عَبْرَ الأَجَاتِ. رَأَيْنا شَيْنًا يَتَحَرَّكُ تَيْنَ الأَشْجَارِ. وَقَفْنا تُنْعِمُ النّظَرَ ، فإذا بِنا نَرى مِنْ وَراء الأَعْصانِ قَطيعًا مِنْ فِيلة ما قَبْلَ التّاريخ ، فِيلة المَسْتُودون العِمْلاقة ، وقد تُطععًا مِنْ فِيلة ما قَبْلَ التّاريخ ، فِيلة المَسْتُودون العِمْلاقة ، وقد أَخذَت تَمُدُ خَواطِيمَها إلى أَوْراق الأَشْجِر فَتَقْطَعُه وتَلْتَهِمُها.

هَمَسَ عَمِّي: «تَعالَ! لِنَخْرُحْ مِنْ هُنا.» قُلْتُ: «إذا هاحَمَنْنا هُذِهِ الفِيلَةُ فسَيَكُونُ في ذلِكَ نِهايَتُنا!» هُرَّ عَمِّي رَأْسَهُ مُؤَمِّنًا عَلى كَلامي ثُمَّ فَحْأَةً، بَدا عَلَيْهِ الإِنْفِعالُ، وقالَ. «أَنْظُرْ هُماكَ!»

نَظَرْتُ ، فَلَمْ أُصَدِّقُ مَا رَأَتْ عَيْنَايَ . رَأَيْتُ رَجُلاً مُسْتَنِدًا إلى

جِذْعِ شَجَرَةٍ ، وقَدْ أَخَذَ يُراقِبُ قَطِيعَهُ مِنْ فِيلَةِ المَسْتُودون . لَمْ يَكُنْ يَقِلُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَمْتَارِ طُولًا . أَطُولُ مِنَ الفِيلَةِ نَفْسِها . وكانَ يَكُنْ يَقِلُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَمْتَارِ طُولًا . أَطُولُ مِنَ الفِيلَةِ نَفْسِها . وكانَ رَأْسُهُ فِي حَجْمِ رَأْسِ ثَوْرِ البَيْسُونِ ، تَتَدَلّى مِنْهُ لُبْدَةً مِنَ الشَّعْرِ رَأْسُ فَوْرِ البَيْسُونِ ، تَتَدَلّى مِنْهُ لُبْدَةً مِنَ الشَّعْرِ المَسْعُولِ ، تَتَدَلّى مِنْهُ لُبْدَةً مِنَ الشَّعْرِ المَسْعُولِ ، وكانَ يَحْمِلُ فِي يَدِهِ غُصْنَ المَمْجُدُولِ تَصِلُ إِلَى وَسَطِ ظَهْرِهِ . وكانَ يَحْمِلُ فِي يَدِهِ غُصْنَ



كَانَ ذَٰلِكَ مَكَانًا مَحْفُوفًا بِالْمَخَاطِرِ، فَأَسْرَعْنَا بِالْحُرُوجِ مِنْهُ. وَمَا إِنْ خَرَجْنَا مِنَ الغَابَةِ حَتِّى اتَّجَهْد إلى الشَّاطِئ رَكْضًا. ثُمَّ أَخَذُنَا نَبْحَتُ عَمَّ يَدُلُ عَلَى أَنَّنَا قَرِيبُونَ مِنْ مِينَاءِ عُرَاوْبِنِ. لَكِنْ لَمَ نَجِدْ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ. وبَيْنَمَا كُنْتُ أَسِيرُ عَلَى الشَّاطِئ لَمَحْتُ لَمَ نَجِدْ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ. وبَيْنَمَا كُنْتُ أَسِيرُ عَلَى الشَّاطِئ لَمَحْتُ شَيْئًا يَلْتَمِعُ فِي الرَّمْلِ. النَّقَطَّتُهُ ، فإذا هُوَ حِبْجَرٌ صَدِئً. وقَدِ شَيْئًا يَلْتَمِعُ فِي الرَّمْلِ. النَّقَطَّتُهُ ، فإذا هُوَ حِبْجَرٌ صَدِئً. وقَدِ اسْتَد لَلْنَا مِنَ الصَّدَا أَنَّهُ لا بُدَّ تُرِكَ فِي الرَّمْلِ مُنْذُ زَمَنٍ طَويلٍ الشَّيْنَا إِلَى هُذَا المَكَانِ! لَعَلَّنَا فَالَ عَمِّي: «هذا خِبْحَرُ إِنْسَانٍ سَبَقَنَا إلى هٰذا المَكانِ! لَعَلَّنا فَحِدُ هُنَا مَا يُرْشِدُنَا إلى الطَّرِيقِ الَّتِي تُوْصِلُنا إلى عِلْو الأَرْضِ. "

T a 5

بَحَثْنَا بَيْنَ الجُروفِ الصَّخْرِيَّةِ ، ووَجَدْنَا ، أَخيرًا ، نَفَقًا مُظْلِمًا .

عَلَى مَدْخَلِ النَّفَقِ رَأَيْما كِتابَةً رونِيَّةً مَحْفُورَةً فِي الصَّخْرِ. قَرَأً عَمِّي: «آ.س.» ثُمَّ صاحَ مُبْتَهِجًا: «إنَّهُ آرْنِي ساكُنوسِم!» عَمِّي: «آأ.س.» ثُمَّ صاحَ مُبْتَهِجًا: «إنَّهُ آرْنِي ساكُنوسِم!» عَرَفْنا، مَرَّةً أُخْرى، أَنَّنا مَسْلُكُ الطَّرِيقَ الصَّحِيحَةَ.

قَالَ عَمِّي: «لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفَسِّرَ كَيْفَ وَصَلْنَا شَمَالًا. فَقَدْ كُنْتُ وَاثِقًا أَنَّنَا الْدَفَعْنَا فِي اتِّجَاهٍ جَنوبِيٍّ شَرْقِيٍّ. لَكِنْ مَا يَهُمُّ الْآنَ أَنَّنَا هُنَا، فِي المَكانِ الصَّحيح !»

عُدْنَا إلى هانْر ، وأَعْدَدْنَا أَنْفُسَنَا لاِسْتِثْنَافِ الرِّحْلَةِ . ثُمَّ رَكِبْنَا فَلَاثَتُنَا الطَّوْفَ وأَبْحَرْنَا بِهِ بِمُحاذَاةِ الشَّاطِيِّ إلى أَنْ وَصَلْنَا المَوْضِعَ لَلاَثَتَا الطَّوْفَ وأَبْحَرْنَا بِهِ بِمُحاذَاةِ الشَّاطِيِّ إلى أَنْ وَصَلْنَا المَوْضِعَ اللَّدِي يَقَعُ فيهِ نفق آرْنِي ساكنوسِم. فَرَلْنَا إلى البَرِّ . كُنْتُ مُتَلَهَفًا للّهِ يَقَعُ فيهِ نفق آرْنِي ساكنوسِم. فَرَلْنَا إلى البَرِّ . كُنْتُ مُتَلَهَفًا للمِسْتِكْشَافِ النَّفَقِ ، لِذَا ما إنْ أَضَاءَ عَمِّي مِصْباحَهُ الكَهْرَ بائِييً للمُقَدِّمَةِ .

سُرْعَانَ مَا وَجَدُّنَا أَنْفُسَنَا نَجْتَازُ مَدُّخَلَ النَّفَقِ. لَكِنْ مَا هِيَ إِلَا مسافَةٌ قَصيرَةٌ حَتّى وَجَدُّنَا طَرِيقَنَا مَسْدُودَةً بِصَخْرَةٍ هَائِلَةٍ.

اِسْتَبَدَّ بِيَ الغَضَبُ وقُلْتُ : «كَيْفَ وَجَدَ ساكُنوسِم طَريقَهُ عَبْرَ مذا النَّفَقِ؟»

أَحابَ عَمِّي: «لا بُدَّ أَنَّ هذِهِ الصَّخْرَةَ قَدْ سَقَطَتْ بَعْدَ بُودِهِ.»

قُلْتُ فِي حَاسَةٍ: ﴿ فَلْنَنْسِفُهَا ، إِذًا ، بِالبارودِ. ﴾



تَنولَ هانْز مِعْوَلَهُ ونَقَرَ في الصَّحْرَةِ نَقْرَةً حَشاها بِالمَوادِّ المُتَفَجِّرَةِ . ثُمَّ قُمْتُ أَنا وعَمِّي بِمَدِّ الفَتيلِ. وأَنْهَيْنا اسْتِعْداداتِنا في مُنْتَصَفِ اللَّبِي . اللَّهِ اللَّهِ . وأَنْهَيْنا اسْتِعْداداتِنا في مُنْتَصَفِ اللَّبِي .

إِسْتَيْقَظْن باكرًا في صَباح اليَوْم التّالي، ونَحْنُ عَلى أَتَمِّ الإسْتِعْدادِ لِلْقِيامِ بِمُهِمَّتِنا. وتَقَرَّرَ أَنْ أَقُومَ أَن بِإِسْعالِ الفَتيلِ عَلى الإسْتِعْدادِ لِلْقِيامِ بِمُهِمَّتِنا. وتَقَرَّرَ أَنْ أَقُومَ أَن بِإِسْعالِ الفَتيلِ عَلى أَنْ أَنْ أَلْحَقَ بِعَمِّي وَهَانْزَ المُنْتَظِرَيْنِ عَلَى الطَّوْفِ. ونقومُ ثَلاثَتنا، في أَنْ الْحَقِ بِعَمِّي وَهَانْز المُنْتَظِرَيْنِ عَلَى الطَّوْفِ بَعِيدًا، حَتّى نكونَ، لَحْظَة أَنْناءِ احْتِراقِ الفَتيلِ، بِدَفْعِ الطَّوْفِ بَعِيدًا، حَتّى نكونَ، لَحْظَة الإِنْفِجارِ، بَعِيدينَ عَنْ كُلُّ خَطَرٍ.

أَشْعَلْتُ الفَتيلَ، وانْتَظَرْتُ حَتّى تَأْكَدْتُ مِنْ حُسْ اسْتِعالِهِ. ثُمَّ جَرَيْتُ إِلَى الطَّوْفِ ، وانْدَفَعْنا بِهِ مُبْتَعِدِينَ عَنِ الشاطِئِ إِلَى أَنْ كَانَ بَيْنَنا وَبَيْنَهُ مُسافَةٌ آمِنَةٌ ، فَتَوَقَّفْنا. وما هِي إِلّا لَحَظاتٌ حَتّى كَانَ بَيْنَنا وَبَيْنَهُ مُسافَةٌ آمِنَةٌ ، فَتَوَقَّفْنا. وما هِي إلّا لَحَظاتٌ حَتّى وَقَعَ الإِنْفِحارُ. فحَدَّقْنا في مَكانِ الصَّخْرَةِ فرَأَيْنا حُفْرةً لا قرارَ لَها وبَدا لَنا، فَجْأَةً ، أَنَّ البَحْرَ تَحَوَّلَ إِلى مَوْجَةٍ واحِدةٍ هائِلةٍ راحَت تَقاذَف الطَّوْف تَقاذَفًا جُنونِيًّا. فسقطنا عَلى طَهْرِ الطَّوْف وقد وقد اخْتَفى حَوْلنا كُلُّ أَثَر لِلنّورِ وسَمِعْنا وسط الظَّلام زَمْجَرةً مِياهٍ. الخَّتْفى حَوْلنا كُلُّ أَثَر لِلنّورِ وسَمِعْنا وسط الظَّلام زَمْجَرةً مِياهٍ. الطَّرْفِ قَلَد فَحَرْق تُوصِلُ إِلى باطِنِ الصَّخْرَة فقد فُتِحَتِ الطَّرِيقُ أَمامَ الظَّرِض قَدْ فُتِحَتِ الطَّرِيقُ أَمامَ وبياهِ البَحْرِ لِتَنْدَفِع إِلَى باطِنِ الصَّخْرَة فقد فُتِحَتِ الطَّرِيقُ أَمامَ مِياهِ البَحْرِ لِتَنْدَفِع إِلَى باطِنِ الأَرْض حامِلةً إِيَّانا مَعَها!

كُنَّا سُدَفِعُ مَعَ المِياهِ المُزَمِّجرَةِ إلى باطِن الأَرْص . فتَمَسَّكْنا ، أَحَدُنا بِالآخَرِ ، وبِالطُّوفِ. رُحْنا نَهْبِطُ ونَهْبِطُ في سُرْعَةٍ عاصِفَةٍ وَسَطَ ظَلامِ دامِسِ. وتَمَكَّنَ هانْز أَنْ يُضيءَ مِصْباحًا فرَأَيْنا أَنَّنا فَقَدُنَا كُلُّ مَا نَحْمِلُ ، مَا عَدَا بُوصَلَةً وَاحِدَةً وَشَيْئًا مِنَ الزَّادِ. كَانَ الإنْحِدارُ شَديدًا ، لا نَشْعُرُ مَعَهُ بِأَنْفُسِنا إلَّا ونَحْنُ نَنْدَفِعُ مَعَ المِياهِ ونَدورُ حَوْلَ أَنْفُسِنا دَوْراتٍ عَنيفَةً . وحينَ الْطَفَأُ المِصْباحُ أَغْمَضْتُ

عَيْنَيَّ واسْتَسْلَمْتُ لِمَصيرِي وكانَ الإِنْحِدارُ يَزْدادُ شِدَّةً وتَزْدادُ مَعَهُ سُرْعَتُنَا الْدِفَاعًا ولَدَا الْوَقْتُ طُولِلًا ، لَا نِهَايَةً لَهُ. ثُمَّ شَعَرْنَا بِصَدْمَةٍ مُفَاجِئَةٍ وتَوَقَّفَ الطَّوْفُ عَنِ الحَرَكَةِ أَوْ كَادَ.

لَقَدِ اصْطَدَمْنَا بِحَاجِزٍ مَائِيٌّ يَتَفَحَّرُ مِنَ الأَرْضِ، وراحَتِ المِياهُ تَتَساقَطُ فَوْقَا، فشَعَرْتُ أَنَّنا غارِقونَ. لا مَحالَةَ. لٰكِنَّنا عَبُونًا المَاءَ، وسادَ المَكانَ صَمْتُ بَدا غُرِيبًا بَعْدَ هَديرِ المِياهِ

### سَمِعْتُ عَمِّي يَقُولُ : «إِنَّنَا نَرْتَفِعُ !»

أَضَاءَ هَانْزُ مِصْبَاحًا ، فَرَأَيْنَا أَنْفُسَنَا نَعْلُو مَعَ المَاءِ فِي مَمَرٌّ رَأْسِيٌّ ضَيِّق. وبَدَا أَنَّ النَّجَاةَ مُسْتَحِيلَةً. كَانَتْ دَرَحَةُ الحَرارَةِ تَشْتَدُّ كُنَّا ازْدَدْنَا ارْ تِفَاعًا . وسُرْعَانَ مَا بَلَغَتْ حَرَارَةُ المِياهِ تَحْتَمَا دَرَجَةَ العَلَيانِ . كَانَتْ جُدْرَانُ المَمَرِّ أَيْصًا تَلْتَهِبُ حَرَارَةً. وبَدَا لي عَلى نورِ المِصْباحِ أَنَّ الصَّخورَ تَتَحَرَّكُ . ثُمَّ حَدَثُ انْفِجارٌ قَوِيٌّ ، وأَخَذَتِ الجُدْرانُ تَهْتَرُّ. اِلْتَهَتُّ إِلَى عَمِّي فِي ذُعْرٍ ، فَفَاحَأَلِي أَنْ أَجِدَهُ

## قُلْتُ لَهُ بِتَوسُلِ: «الأَرْضُ تَهْتَرُ !»

أَجابُ: ﴿ لا تَخْفُ يَا آكْسِل ! فَهَذَا لَيْسَ زِلْزَالًا. إِنَّنَا فِي فُوَّهَةِ بُرْكَانٍ ثَائِرٍ! هَذَا خَيْرُ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَخْذُتُ! سَيَحْمِلُنا البُرْكانُ الثائِرُ مَعَهُ إلى سَطْحِ الأَرْضِ!»



عِنْدَما عُدْتُ إلى وَعْبِي ، فَتَحْتُ عَيْنَيَّ وَنَظَرْتُ حَوْلِي. كُنَّا ثَلاَثَتُنا ، عَمِّي وهَانْز وأَنا ، مَطْروحينَ عَلى حَافَةِ بُرْكَانٍ. وكُنَّا كُلُّنا مُصابِينَ بِجُروح عَديدة وكدَمات ، ولكن لَمْ تكُن إصابَةُ أَيِّ مِنَّا مُسْتَلقونَ فَوْقَ سَطْحِ الأَرْضِ نَنْعَمُ بِالْغَةً . لَمْ أَكُن لأَصَدِّقَ أَنَّنا مُسْتَلقونَ فَوْقَ سَطْحِ الأَرْضِ نَنْعَمُ بِأَشِيَّةِ الشَّمْسِ اللَّطيفَةِ.

سَأَلْتُ عَمِّي قَائِلًا: «أَيْنَ نَحْنُ ؟» أَجَابُ: «رُبَّا أَرْشَكَ ثَنَا البوصَلَةُ إِلَى مَوْقِعِنا.»

فَحَصْتُ البوصَلَة ، وَقُلْتُ: «إذا كانَتِ البوصَلَةُ تَعْمَلُ المِعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمِلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمَلُ المُعْمِلُ المُعْمَلُ المُعْمِلُ المُعْمِلِ المُعْمِلُ ال



تَلَفَّتُنَا إِلَى الرِّيفِ مِنْ حَوْلِنَا فَرَأَيْنَا أَشْجَارَ زَيْتُونِ وتينِ ، ورَأَيْنَا كُرُومًا , وأَحْسَسْنَا بِشَمْس قَوِيَّةٍ . لَسْنَا في إيسْلَنْدَة حَتْمًا ! وقَرَّرْنَا أَنْ نَنْحَدِرَ في سَفْح ِ البُرْكَانِ ونَبْحَث عَنْ قَرْيَةٍ قَرِيبَةٍ .

كُنَّا مُتْعَبِينَ وَسِخِينَ ، وكَانَتُ ثِيابُنا مُمَزَّقَةً . وسَرَّنا أَنْ نَجِدَ جَدُّولَ مَاءٍ ، فشرِبْنا مِنْهُ بِنَهَم واغْتَسَلْنا .

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ الجَدُولِ مَرَّ أَحَدُ الأَوْلادِ. ولَمَّا رَآنَا شَرَعَ فِي الْهَرَبِ. لَكِنَّ هَانْز أَسْرَعَ إِلَى الإمساكِ بِهِ. وقامَ عَمِّي إلَيْهِ يَسْأَلُهُ بِالْأَلْمَانِيَّةِ ثُمَّ بِالفَرَنْسِيَّةِ دونَ أَنْ يَبْدُو عَلَى الفَتَى أَنَّهُ فَهِمَ شَيْئًا. بِالأَلْمَانِيَّةِ ثُمَّ بِالإيطالِيَّةِ ، وعِنْدَهَا أَجابَ الفَتَى ، قائِلا: فَسَأَلَهُ عَمِّي بِالإيطالِيَّةِ ، وعِنْدَهَا أَجابَ الفَتَى ، قائِلا: السَّتُرمُبولي الإيطالِيَّةِ فِي البَحْرِ السَّتُرمُبولي الإيطالِيَّةِ فِي البَحْرِ اللَّبيضِ المُتَوسَّطِ . هَ إِذًا ، نَحْنُ فِي جَزيرة سَرَّمُبولي الإيطالِيَّةِ فِي البَحْرِ الأَبيضِ المُتَوسَطِ . لَقَدِ ارْتَحَلْنَا مِنْ بُرْكَانٍ فِي جَزيرة إِيْسَلَنْدَةَ إِلَى بُرْكَانٍ فِي جَزيرة إِيْسَلَنْدَة إِلَى بَرْكَانٍ فِي جَزيرة فِي البَحْرِ الأَبْيَضِ المُتَوسَطِ . مَا أَغْرَبَهَا مِنْ رِحْلَةٍ عَبْر باطِن الأَرْض !

29

تَوجَّهُنَا إِلَى الشَّاطِئِ، فَظَنَّ النَّاسُ هُنَاكَ أَنَّنَا نَاجُونَ مِنْ سَفَينَةٍ غَارِقَةٍ. فأَعْطُونًا طَعَامًا وثِيابًا، وأَرْسَلُونَا بَعْدَ يَوْمَيْنِ إِلَى بَلَدِنَا. كُنَّا في طَرِيقٍ عَوْدَتِنَا نَجْلِسُ جِلْسَةَ اسْتِرْخَاءِ في القوارِبِ أَوْ في القِطاراتِ نَفْكُرُ بِسِرِّ البوصَلَةِ. ولكِنّا نَسِيْنا ذٰلِكَ كُلَّهُ حينَ وَصَلْنا هَامْبُورْغ.

كانَتِ غُراوْبِن شَديدة السَعادة بِعَوْدَتِنا سَالِمِينَ. وَكَانَتْ أَخْبَارُ وَحُلَتِنا الْغَرِيبَةِ قَدْ بَدَأَت تَنْتَشِرُ فِي أَرْجاءِ الوَطَنِ ، وسُرْعانَ مَا أَخَدَت تَنْتَشِرُ فِي أَرْجاءِ الْعَلَمَ عُنْ شَتَى أَقْطارِ الْعُدَت تَنْتَشِرُ فِي أَرْجاءِ الْعَالَم كُلّهِ. وتَوافَدَ الْعُلَمَ عِنْ شَتَى أَقْطارِ اللَّرْضِ لِلِقاءِ العالِم الشَّهِيرِ الأَسْتاذِ لايدِنبْرُك ومُساعِدِهِ. وسُرْعانَ الأَرْضِ لِلِقاءِ العالِم الشَّهِيرِ الأَسْتاذِ لايدِنبْرُك ومُساعِدِهِ. وسُرْعانَ ما أَحَسَ هانْز الهادِئُ الرَّصِينُ بِالحَنينِ إلى وَطَنِهِ ، فَودَّعْناهُ آسِفِينَ مَا أَحَسَ هانْز الهادِئُ الرَّصِينُ بِالحَنينِ إلى وَطَنِهِ ، فَودَّعْناهُ آسِفِينَ أَشَدَ الأَسْفِ لِفِراقِهِ . أخيرًا ، تَوَصَّلَ كُلُّ مِنّا إلى مُبْتَعَاهُ ، وانْتَهَتِ الأُمورُ إلى خَيْرِنا جَمِيعًا. ولَمْ يَبْقَ عالِقًا إلّا سِرُّ البوصَلَةِ .

كُنْتُ ، ذاتَ يَوْمٍ ، في مَكْتَبِي ، فأَمْسَكُتُ البوصَلَةَ وتَأَمَّلْتُ فيها ، فإذا بِالجَوابِ واضِحٌ أَمامَ ناظِرِي .

أَسْرَعْتُ إِلَى عَمِّي وقُلْتُ لَهُ: «أُنْظُرُ يَا عَمِّي. إِبْرَةُ البوصَلَةِ تُشْير إِلَى الجَنوبِ لَا إِلَى الشَّالِ. إِنَّ كُرَةَ النَّارِ الَّتِي سَقَطَتْ عَلَيْنَا يَوْمَ العاصِفَةِ مَغْنَطَتْ كُلَّ ما كَانَ عَلَى الطَّوْفِ مِنْ حَديدٍ ، وبَدَّلَتْ قُطْبَيْ إِبْرَةِ البوصَلَةِ ، وجَعَلَتْها تُشيرُ إلى الجَنوبِ لَا إلى الشَّالِ!»

صاح عَمّي مُبْتَهِجًا: «عَظيمُ يا آكْسِل! إِنَّ هٰذَا اليَّفْسيرَ مِنَ الْبَسَاطَةِ بِحَبْثُ لَمْ يَخْطُرْ بِبالي مِنْ قَبْلُ.»

أُمَّا وَقَدِ انْكَشَفَ السِّرُ الأَخيرُ مِنْ أَسْرارِ رِحْلَتِنَا فَقَادُ ذَخَلَ الرِّضَى قَلْبَ عَمِّى وغَدَا رَجُلًا قَانِعًا وادِعًا. فأَسْعَدَني ذَلِكَ سَعَادَةً الرِّضَى قَلْبَ عَمِّى وغَدَا رَجُلًا قانِعًا وادِعًا. فأَسْعَدَني ذَلِكَ سَعَادَةً لا حَدَّ لَهَا. وعَقَدْتُ قِرانِي عَلَى غُراوبِن ، كَمَا كَانَ اتَّفَاقُنا ، لا حَدَّ لَهَا. وعَقَدْتُ قِرانِي عَلَى غُراوبِن ، كَمَا كَانَ اتَّفَاقُنا ، وعِشْنَا ثَلاثَتُنا عِيْشَةَ رِضَى وسَعَادَةً .

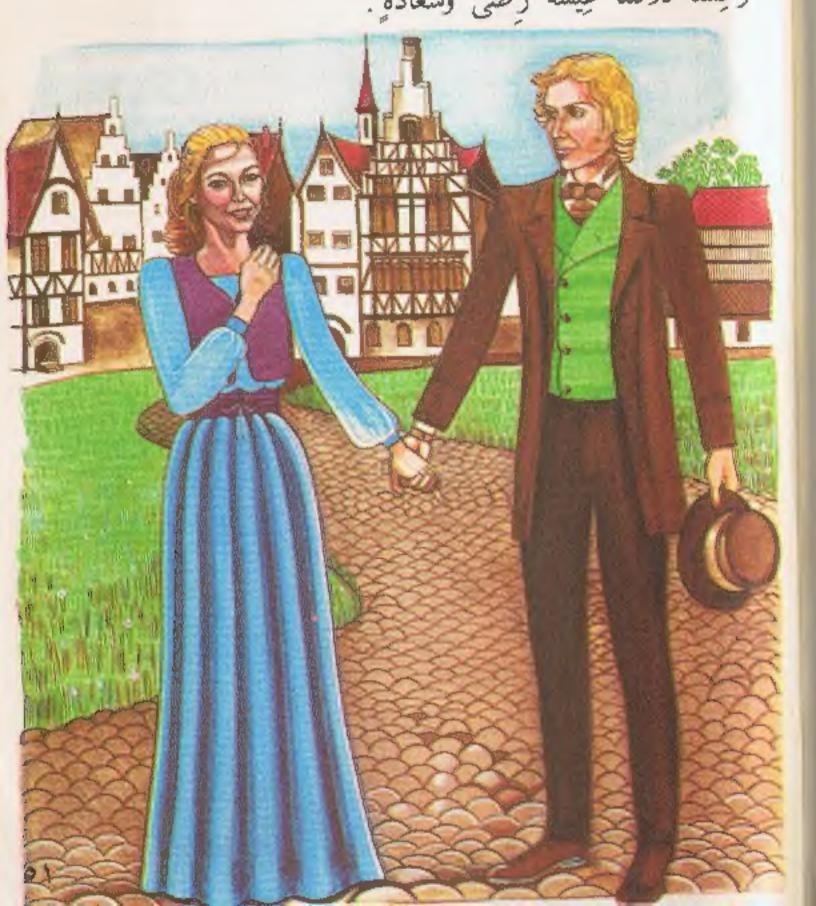



